

# فى ذكرى إنتصار العاشر من رمضان مصر في مواجهة إسرائيل

بين التاريخ والحاضر والمستقبل

المستشار / طارق البشرى

نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة لجنة الشئوز العامة والإعلام يناير ٢٠٠٣م 96

# في ذكري إنتصار العاشر من رمضان

# مصر في مواجمة إسرائيل

بين التاريخ والحاضر والمستقبل

# المستشار / طارق البشري

نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة لجنة الشئوز العامة والإعلام يناير ٣٠٠٣م أراد

#### مقدمة

في إطار سلسلة الحلقات النقاشية والمحاضرات التي تقوم بتنظيمسها لجنة الشئون العامة والإعلام بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القساهرة، عقدت بمقر النادي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان في مساء الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٠٢م الحلقة النقاشية الخامسة للموسم الثقافي ٢٠٠٢/ تحت عنوان:

# ( مصر في مواجهة إسرائيل - بين التاريخ والحاضر والمستقبل )

وقد حاضر في هذه الندوة المفكر المصري الكبير، المستشار / طارق البشري، والذي نحسب أنه من أكثر المفكرين العرب في تاريخنا المعاصر عمقاً وقدرة على الرؤية والتحليل، وهو ما تبرز الحاجة الماسة إليه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا.

وقد بدأ المستشار البشري باستعراض قيمة انتصار العاشر من رمضان وأهميته بالنسبة لمصر في استرداد حقوقها في سيناء وفي استرداد كر امتها التي أمتهنت عام ١٩٦٧م، حيث أثبت هذا الانتصار عملياً قدرة الشعب المصري على الصمود والتخطيط واتخاذ القرار ثم تحقيق السهدف، وكذلك استعرض سيادته أهمية هذا الانتصار كمصدر للشرعية السياسية للنظم القائمة من بعدها.

وانتقل المستشار / البشري بعد ذلك إلى مناقشة التحديات التسي تفرض علينا اليوم المواجهة مع إسرائيل، للإجابة عن السؤال المهم حسول هذه المواجهة، وهل ما زالت قائمة أم أنها انتهت بتوقيع معاهدة السلام مسع إسرائيل؟

وقد اهتم الحديث باستعراض السياق التاريخي لعلاقة مصر بالصراع مع إسرائيل بدءاً من عام ١٩٢٩ حتى قيام الثورة في عام ١٩٥٧م، وعن البُعد الشعبي الرئيسي لهذا الصراع، والسذي تحول إلى صراع عسكري بعد الثورة نتيجة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية العسكرية المباشرة على مصر، ثلم بيان أهمية وخطورة التهديدات الإسرائيلية على الأمن القومي المصري (وهذا الموضوع قد تمت معالجته بالتفصيل من خلال الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت في مايو ٢٠٠٢م بالنادي وتم من خلالها استعراض علاقة القضية الفلسطينية بالأمن القومي المصري تفصيلياً، وقام النادي بنشر هذه الحلقة بالفعل ).

عرج المستشار / البشري بعد ذلك على استعراض أشار حرب العاشر من رمضان ومناقشة قضية أنها "آخر الحروب " كما قال الرئيس الراحل أنور السادات، ومن ثم انتقد النتائج السلبية التي أدت إليها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من انتقاص في السيادة والسيطرة الكاملة لمصوعلي أرض سيناء، أو انتقاص في الإرادة الكاملة لتقديم الدعم الواجب للمقاومة الفلسطينية في كفاحها المشروع ضد الاحتلال الصهيوني كمحور رئيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري ذاته.

ثم استعرض المستشار البشري طبيعة المواجهة المصرية العربيسة الإسرائيلية منذ عام ١٩٢٩م، وخلص إلى عدم جدوى الحسرب النظاميسة بين العرب وإسرائيل في الوقت الحالي نتيجة التفوق العسكري والتكنولوجي لإسرائيل، والدعم غير المحدود لها من قبل أمريكا، ومن ثم فسان السبيل الوحيد هو المقاومة الشعبية والتي تجرى حاليا علي أرض فلسطين كسرأس حربة للأمة العربية في مواجهة الكيان الصهيوني، والتي ثبت تاريخيا أنسها الوسيلة الوحيدة للخلاص من الاحتلال، مما يستوجب البحسث عن كافة الوسائل التي تتيح للشعوب العربية تقديم العون والمساندة المسستمرة لهذا

النشاط الفلسطيني، ليس دفاعاً عن أمنهم واسترداداً لحقوقهم فقط، ولكن دفاعاً عن الأمن الجماعي لمصر وللعرب.

وقد تطرق المستشار / البشري إلى تصور مهم طرحه بقدة في كتاباته مؤخراً، وهو يتعلق بدور الدولة، في أي قطر عربي، فسي الحفاظ على الأمن القومي لهذا القطر، مما يوجب عليها إتاحة سبل تقديسم الدعم الرسمي والشعبي الفعال في هذه المرحلة الحرجة من تساريخ أمتنا إلى المقاومة الفلسطينية، من منطلق أنها هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتمال والقضاء عليه، وبالتالي الدفاع عن الأمن القومي للأقطار العربية نظراً للارتباط الواضح بينه وبين القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق فإننا رأينا أنه من المناسب أن نضيف في نهاية هذا الكتيب ملحقاً يوضح باختصار الآثار الإيجابية التي أحدثتها، ولا زالت تحدثها، الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية بعد مرور عامين علي بدايتها، ونلك في ظل الكتابات والدعاوي التي ظهرت مؤخراً في العديد من الصحف ووسائل الإعلام، وحتى بين بعض المسئولين الفلسطينيين والعرب، لوقف أو تحجيم الانتفاضة بدعوى أنها لم تحقق شيئاً، ولم تجر علي الشعب الفلسطيني إلا المتاعب والتنكيل، ومثل هذه الدعاوي، سواء طرحت عن حسن نية أو عن سوء نية، لا تؤدي إلا إلى الفيت في عضد الشعب الفلسطيني، وإشاعة الإحباط لدى الشعوب العربية واليأس من إمكانية تحقيق أي انتصار ذي قيمة علي المحتل الصهيوني الغاشم، والاستلاب غير المبرر لوسيلة الضغط الرئيسية التي تملكها الأمة العربية في الوقت الحالي.

وقد تم إثراء الحلقة النقاشية بالأسئلة والمداخلات القيمة من السادة الحضور، والتي قام المستشار / طارق البشري بالإجابة والتعليق عليها، وتطرق فيها إلى الحصوعات التطبيع مع إسرائيل، واهمية تقوية

القوى الشعبية والديمقراطية ودور ذلك في إحداث بعض التوازن المطلوب، كما تحدث عن الدور الأمريكي وعن أهمية امتلاك القوة لكي يمكن الحديث مع أمريكا بمنطق تفهمه، حيث أن الحديث معها في إطار الحقوق هو حديث لا جدوى ولا طائل من ورائه، كما تطرقت المداخلات إلى أهمية تحقيق النقدم العلمي والبناء الاقتصادي السليم للدول العربية مع استمرار المقاومة التي تدفع الطاقات نحو الابتكار والبناء الحقيقي، وإلى أهمية سلاح المقاطعة، وإلى دور العقيدة والثقة بالله في موازين القوة بيننا وبين أعداء الأمة.

وبعد، فإن لجنة الشئون العامـة والإعـلام، وقـد اختـارت هـذا الموضوع، في إطار معالجتها لأهم التحديات التي تواجه الأمة حاليا، تـرى أهمية إطلاع المثقفين العرب علي ما جاء بالحلقة النقاشـية مـن تفـاصيل، وخاصة أنها تصدر عن مفكر مصري مخلص لـه وزنـه الثقـافي والفكـري مثـل المستشار طارق البشري.

والله الموفق والمستعان،،،

## القاهرة في ٢١ / ٢١ / ٢٠م

أ.د / عمرو دراج
 ناتب رئيس مجلس إدارة نادي
 أعضاء هيئة التدريس – جامعة القاهرة
 مقرر لجنة الشئون العامة والإعلام بالنادى

#### أ. د / عمرو دراج:

بسم الله الرحمن الرحيم ، أرحب بحضر اتكسم في هذه الندوة المباركة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأيضا بمناسبة ذكرى غالية وعزيزة علينا جميعا، وهي ذكرى انتصار العاشر من رمضان التي نحتفل بها اليوم في هذا اللقاء. هذه الذكرى لها مكانتها عند كل عربي وكل مسلم وكل مصري، وهو ما يستوجب إدامة التذكرة بها والتعريف بحقائقها، فقد كان هذا الانتصار واحداً من سلسلة انتصارات رمضانية مباركة استمرت علي مدار التاريخ بداية من غزوة بدر الكبرى وفتح مكة ومروراً بفتح الأندلس ومعركة عين جالوت.... وفي هذه المناسبة نستضيف ضيفا عزيزاً علينا جميعاً وهو سعادة المستشار / طارق البشري أحد كبار رجال الفكر وأعلامه في مصر والعالم الإسلامي، ليحدثنا عن المعاني التي يمكن أن نستشفها في هذه الذكرى المباركة، مع القاء الضوء على الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا الوقت من اعتداءات متواصلة وار هاصمات لهجمات شرسة وما يترتب عليها من مهام اعتداءات متواصلة وار هاصمات لهجمات شرسة وما يترتب عليها من مهام

#### المستشار / طارق البشري: بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقة يشرفني أن أجلس اليوم بين حضراتكم وأن أكون محاضراً بعد أن كانت كافة مرات دخولي السابقة إلى جامعة القاهرة هي في موقع المثلقي. الموضوع اليوم يتعلق بالعاشر من رمضان والذي كان معركة مواجهة مسلحة بين جيش مصر وجيش إسرائيل وتحقق فيه النصر للجيش المصري.

والنقطة الأولى في هذا الأمر تدور حول السؤال: هل انتسهت حقسا هذه المعركة بين الطرفين أم أنها لا تزال مستمرة ؟ وقبل الإجابة على هسذا السؤال، يمكن إيداء عدد من الملاحظات:

أولا: أهم ما يتعلق بهذه المعركة أنها كانت المعركة التي حققت انتصاراً تاريخيا مهماً لأول مرة في تاريخ مصر منذ حروب محمد علي والتي توقفت منذ ١٨٤٠، فهي الانتصار الحقيقي الوحيد منذ نحصو ١٣٠ منة مما كانت له إيجابياته ودلالاته التاريخية المهمة.

ثانيا: إن هذه المعركة كانت معركة مصرية صرفة من الجانب المصري. فإسرائيل كانت مؤيدة سياسيا وعسكريا من قبل الولايات المتحدة حتى أثناء المعركة نفسها. بينما أقدمت مصر على إخراج الخبراء السوفييت رغم اعتمادها بالأساس على السلاح السوفيتي وذلك قبيل المعركة بنحو سنة ونصف أو سنتين، وقاد المصريون المعركة بعلمهم وذكائهم وخبراتهم وصمودهم دون أن يشاركهم في ذلك أي طرف خارجي، ومن ثم يحسب النصر صرفا لمصر، وكانت مصوم مستقلة تماما في قرارها لشن هذه المعركة.

ثالثًا: لو لا هذه المعركة ما عادت سيناء إلينا إلى اليوم. ولنا أن نتخيل: ماذا لو أنها تأخرت إلى أن جرت التحولات الدولية من سقوط القطبية الثنائية وانفراد الولايات المتحدة بالكلمة في النظام العالمي، لو كانت هذه المعركة تأخرت لتعذر تخيل إنهاء الاحتلال العسكري لسيناء ولاستمرت علي نفس حال الضفة والجولان، وسائر الأراضي المحتلة، ولكانت أية محاولات للاستعادة ستتأخر إلى أجل بعيد.

رابعا: وبالمقارنة بمعركة ١٩٦٧م، فإن هذه المعركــة ردت إلــى مــصر كرامتها وردت إلى الجيش المصري كرامته. فالحقيقة أنه قد لحقنــا بسبب معركة ١٩٦٧م شئ من المهانة والمذلة، ولعسل حضراتكم تعرفون، أن جيلنا ما منه من أحد كان يهتم بالشأن العسام إلا وقد جرح في نفسه جرحا عميقا لاتزال آثاره باقية إلى اليوم، ولذا فقسد كانت هذه المعركة بمثابة إعادة الروح لمصر شعبا وجيشا وصارت علامة على اقتدار المصريين والجيش المصري وعلى القدرة علسي الإنجاز وتحقيق النجاح.

خامسا: مثلت المعركة مصدرا الشرعية السياسيةالنظم السياسية القائمة مسن بعدها، بتعبيرات الأستاذ/ محمد حسنين هيكل، قامت شرعية نجيب من واقع إز الة النظام الملكي وإنهائه، وعبد النساصر اعتمدت شرعيته على التطورات الثورية التي أحدثها، إلى أن جاءت معركة شرعية على التعورات الثورية التي أحدثها، إلى أن جاءت معركة شرعية موثوقة حتى جاء نصر آ أكتوبر ١٩٧٣م، وكسان نصرا عسكريا سياسياً بنيت عليه شرعية النظام والنظم التالية عليه. ومسن ثم لا بد أن نتدبر جيداً سياسات ما بعد ١٩٧٣م والتي سسارت فسي اتجاه تأكيد هذه الشرعية لنتدبر إلى أي مدى سارت في هذا الاتجساه من الحفاظ على نصر العاشر من رمضان والبناء عليه. فعلينسا أن نظر باهتمام شديد إلى هذا الحدث الضخم السذي صنعته الأيسدي المصرية .

وهكذا سيكون حديثي فيما يلي منه عبارة عـن استطرادات علـي الحدث ( العاشر من رمضان ) أكثر من الحديث فيه نفسه، لا سيما في ظـل التحديات التي تفرض علينا اليوم المواجهة مع إسرائيل ولنرى بأي معنـي نقع هذه المواجهة وهل هي قائمة أم أنها انتهت؟

#### أولا: السياق التاريخي للصراع

حرب ١٩٧٣م كانت هي الحرب الرابعة بين مصر وإسرائيل خلال ربع قرن، حيث خاضت مصر قبلها حروب ١٩٤٨م، ١٩٥٦م، ١٩٦٧م ضد إسرائيل، وهذا كثير جداً، ويمثل كثافة عالية لاحتدام الصراع أن يكون هناك خلال ٢٥ سنة من الوجود الإسرائيلي (الذي وصل إلى الخمسين سنة) لنا فيها أربع مواجهات عسكرية معها، انتهت بحرب أكتوبر شم توقفت بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩م، بيد أن المواجهة بين إسرائيل وبين العرب ومصر لا تزال مستمرة، ويمكن تتبع العلاقة التاريخية لمصر بهذا الصراع على النحو التالي:

- لما قامت حرب ١٩٤٨م كان هناك إجماع شعبي علي أن مصر مهدة بالحرب، وعلي شرعية خوض معركة مسلحة مسع الصهاينة، وأن الخطر الصهيوني في فلسطين يمس بالضرورة مصر، والحقيقة أن تاريخ صراعنا مع إسرائيل يبدأ مع مطلع القضية ، ومنذ أن نشأ لدينا وعي بضرورة أن تكون لنا سياسة خارجية أو سياسة ما ، فقد أخذنا وقتاً طويلاً منذ أن وقع الاحتلال الإنجليزي ونحن نبحث عن وجودنا كمصريين وكشعب مصري، ولم تكن علاقاتنا بما هو خارج حدود مصر قد تبلورت بعد.
- بدأت العناية بالأمر مع ثورة ١٩٢٩ في فلسطين، فقد حصانا علي استقلال شكلي عام ١٩٢٢م وجاءت حكومة وطنية أعقبتها تسداولات ومبادلات للسلطة بين حكومة وطنية واخرى غيير وطنية تتخللها مفاوضات مع الإنجليز تتجح وتغشل، لكن في العام ١٩٢٩م حدثت مصادمات حائط البراق ( الذي يسميه اليهود حائط المبكيي ) حيث

وقعت مواجهة مسلحة بين عرب فلسطين واليهود هناك. هذا الحدث كان له أثر كبير فيما بعد.

- يلاحظ في هذا الصدد أن مصر كانت تمر بتحو لات مهمة جداً، ففي عام ١٩٢٧م أنست جمعية الشبان المسلمين، وفي عام ١٩٢٨م أسست جمعية الإخوان المسلمين، وفي ١٩٢٩م وقعت مصادمات البراق. كان رد الفعل قويا جداً في مواجهة هذا الحدث حييث تشكلت عناصر الوعي بالعروبة لأول مرة في تاريخ الوعي المصري سياسيا، فقد كان هناك إحساس بالجماعة (الجامعة) الإسلامية وكان إحساسياً قديماً وسائداً، أما الإحساس بالعروبة فلم ينشأ إلا عقب أحداث حائط البراق ولهذا سمى أحمد باشا زكي بشيخ العروبة لأنه نبه علي أهمية الجلنب الشرقي لمصر، وظهرت اتحادات مثل الاتحاد العربي، و الاتحاد الشرقي... لتضم مجموعات من العناصر المهتمة بالفكر السياسي... حتى إن ظلعت حرب نفسه كان من المهتمين بهذا الأمر.
- في عام ١٩٣٦م وقعت الثورة الفلسطينية المعروفة صد الانتداب البريطاني، وضد اليهود. هذه الثورةهي التي أثرت على المصريب بشدة حتى إن هذا العام كان هو الصدي شهد أول تحول للاخوان المسلمين نحو المشاركة في العمل السياسيي مع أحداث الثورة الفلسطينية ١٩٣٦م، في هذا الوقت كان مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد، حزب الأغلبية المنادي بالاستقلال وبالديمقراطية كان رئيس الوزراء و لم تكن سياسة الحزب نتعدى الحدود المصرية وقضايا الداخل سيما قضية الاستقلال. غير أن هذه الأحداث في فلسطين أفرزت تصريحا للنحاس بعد الأول من نوعه حيث قال: " إن مصر لن تقف صامتة أو مكتوفة الأيدي إزاء التهديدات على حدودها الشمالية الشرقية " وبدأت مصر بالفعل تشترك رسميا في الموضوع

باشتراكها في مفاوضات المائدة المستديرة في لندن بين العرب واليهود والتي فشلت وكان ذلك أيام وزارة على ماهر قبل قيام الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩م.

- قامت الحرب العالمية الثانية وانتهت في يونيو ١٩٤٥، وراح الشعب المصري يتحرك نحو قضيتيه الأساسيتين اللتين طالما تحرك نحو هما وهما: إجلاء الإنجليز عن مصر، ووحدة وادي النيل، ولذلك كانت مفاجأة شديدة أن يوم ٢ نوفمبر ١٩٤٥م يشهد اندلاع مظاهرات عارمة في مصر في ذكرى وعد بلفور الذي أعطى اليهود وعداً بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وقد كانت مظاهرات تفوق في حجمها أو تماثل ما كان يحدث بالنسبة للمظاهرات الخاصة بمطلبي الاستقلال والوحدة مع السودان.

ومنذ ذلك اليوم تكرس في الوعي المصري أن الحركة الوطنية لا تسعى فقط لتحقيق مطلبي الجلاء عن مصر والوحدة مسع السودان، إنما تسعى كذلك لمواجهة الخطر الصهيوني الذي تبدى في فلسطين، ومن هذا اليوم صارت فلسطين جزءًا من التكوين الوطني المصسري، في حدوده المصرية الوطنية الإقليمية.

إنني اقول هذا لسبب أساس، لأنني فوجئت في برنامج الحزب الوطني الديمقر اطي المعروض أخيراً، في مؤتمره عام ٢٠٠٢م، في مطلع البرنامج عبارة تقول "مركزية الهوية الوطنية التي حفظت علي الدولة وحدتها" هذه العبارة أثارت لدى شكوكا وشعورا بالقلق!! هل هناك توجه نحو انساحاب مصر عربيا وأن تتحصر داخل حدودها فقط وتتخلى عن انتمائها العربي والإسلامي؟ إن عبارة المركزية الوطنية المصرية أثارت لدى قلقا لأنه حتى في ظل هذه المركزية سابقاً والتي رفع الوفد رايتها فإن الوفد نفسه كان هو

الذي استشعر داخل هذه الدائرة بالخطر الصهيوني في فلسطين من منظــور هويته الوطنية المصرية.

فهذه الهوية أو المركزية الوطنية لا تعفينا من النظر فيما يجري فيل فلسطين، واعتبار أن المعركة الدائرة فيها هي معركتنا ومعركة مصير بالنسبة لنا، والتاريخ منذ عهد رمسيس وإلى الآن وعبر تطورات أكثر من ألفي عام كان يؤيد أن خط الدفاع الأول والأساسي عن مصر هو بلاد الشلم ولم تكن صدفة في التاريخ أن الفتح الإسلامي والدولة الإسلامية لم يكتملا ولم يتوقفا حتى ضمت مصر إلى الشام، ولم تكن صدفة ألا يكتفي صلاح الدين ونور الدين محمود قبله بالشام حتى يضم إليها مصر، ولم تكن صدفة أن يؤثر سيف الدين قطز مقابلة المغول في عين جالوت بالشام وألا ينتظر حتى يلقاهم في مصر ....

فالسور العظيم لأمننا هو هذه المنطقة بتكاملها، فهي ضرورات أمسن قومي فرضت نفسها علي مصر والعرب عبر التاريخ، علي مصر والشام والحجاز، ولم تكن صدفة أن تكون أولى معاهدات عبد الناصر للدفاع المشترك، كانت أول معاهدتين، مع سوريا ومع السعودية ١٩٥٣م، ولم تكن صدفة بعد ذلك ألا يحدث عبر الخمسين سنة الأخيرة أي الثقاء مصسري سنمي – سعودي في آن واحد معاً. فلا تكاد تقترب دولتان من الثلاثة فيمسا بينهما إلا وكسر الجناح الثالث... ولم يجر خروج عن هذا الخط عبر كل هذه الفترة ، سمّ ذلك مؤامرة أو قدراً أو غير ذلك، لكنها حقيقة يمكنك أن تلاحظها بمراجعة التاريخ.

وفي هذا فإن تكوين إسرائيل له معنى مهم فلماذا اختار اليهود فلسطين ليقيموا فيها دولة إسرائيل؟ فليس في هذه الأرض مثلا مزارع قمح وقطنن، ولا وليس فيها شعب كبير يصلح كسوق المعمل أو للاستهلاك والتسويق، ولا

ثروات مثلا ولا بترول، وليس بها ممر مائي استراتيجي مثل مصر علــــي سبيل المثال، إن أهمية هذه الأرض هي أنها فعلا تكسر هـــذا الســورالمتين وتمنع من إمكانية تواصله وتكامله.

وإذا لاحظنا الجدل الذي ثار من قبل حول قناة السويس، فالباب العللي ومحمد على رفضا حفر هذه القناة (قناة السويس) لأنها ستكون بمثابة عازل لهاتين المنطقتين عن بعضهما البعض. كان التفكير يمضي بشكل تكاملي. اليوم هذا الممر مفيد لنا بلاشك، لكن ساعتها كان يفكر فيه ويعرض كعازل بإحساس عسكري وغير عسكري، وكانت السياسات ترتب على أساس أن هذه المنطقة تكوين واحد، تكوين دفاعي واحد، وإن لم تقف كدولة واحدة.

المشروع الصهيوني في بداية التفكير في إقامته كان التفكير موجها نحو أوغندا! ولماذا أوغندا التي ليس بها يهود؟ عندما نتدبر نجد أن السبب النيلي هو السبب القائم أي التحكم في منابع النيل، ثم فكروا في إقامته في سيناء نفسها، وقد كان كرومر من معارضي هذه السياسة وأشار إلى أن فلسطين هي الخيار الأفضل، فهي تحيط بمصر، ورأى أن مصر لو وقفت فلسطين هي الخيار الأفضل، فهي تحيط بمصر، ورأى أن مصر لو وقفت داخل هذه الحدود عند خط ٢٢ شمالا (جنوب مصر) وخط العريش طابا فستبقى محاطة على كل حال، ولن نتمكن من كسر هذا السياج إلا إذا كانت لها سياسة متعدية ومتجاوزة لهذه الحدود.

هذه الأمور تظل معاني وتجارب مختزنسة في الوعسي والضمير الوطني، وعندما خرج الناس يوم ٢ نوفمبر ١٩٤٥م كان وراء خروجهم هذا الشعور والوعي، وعندما تكلم النحاس باشا بتصريحه المذكور كسان وراءه ذلك الشعور.

# ثانيا: حرب أكتوبر ١٩٧٣م (العاشر من رمضان):

حرب ٧٣ قال عنها الرئيس السادات إنها آخر الحروب، وله تصريحات بذلك، والحقيقة أن هذا التصريح لم يكن – مسن وجهة نظر تاريخية – ملائما عندما صدر، لأنه نفرض أنك تفاوض وتسعى إلى إقامة سلام يعيد لك الحقوق، يفترض أنك بقولك هذا وإنهائك الحرب وقطع إمكانياتها وقبل ما تحصل علي شئ، فأنت تعزل نفسك عن إمكانية التحضير للمناسبة التي يمكن أن تستخدمها عند اللزوم، وضعست سلحك بعد أن أشهرته قبل أن تفاوض، فأضعت علي نفسك نقطة مسن نقاط القوة في المفاوضة.

أقول هذا لسبب إننا مواجهون بقرارات من الجامعة العربية منذ العام 1997م، وتصريحات تقول إن السلام صار خيارا استراتيجيا، إن هذا يذكرنا فوراً بمقولة السادات أثناء حرب 19۷۳م سنقف عند خط المضايق وأخذ عليه ذلك فلماذا نقول هذا؟ ما الضرورة؟ لماذا لا نترك الأمر مفتوحا لاحتمالات أفضل أو ما إلى ذلك ؟ نحن لا نقول هذا علي سبيل محاكمة التاريخ فتلك أمور مضت، لكن ينبغي أن نأخذ منها خبرة وعبرة، فعندما نركز فقط علي خيار وحديث السلام في ظروف يشهر فيها الآخر سلحه علينا، فإن هذا أمر يستدعي إعادة التفكير.

ولذا نرى أن اتفاقية ١٩٧٩م أحدثت أمريس مهمين: الأول: أننا استرددنا سيناء، وهذا في حد ذاته مكسب لا يمكن أن نشسكك فيه، وكان الفضل الأكبر فيه للفعل العسكري النشط والفعال، ولولم نكن قد فعلنا نلك ساعتها ما كان لنا أن نفعله حتى الآن. والثاني: أننا بدأنا المفاوضة السياسية، بدأنا بالاعتراف بإسرائيل، لكن عقب نلك بدأت مداخل التطبيع وصارت سيناء منزوعة السلاح وهنا لابد أن ننظر إلى الأمر جديا، فكمال

الاستقلال هو كمال السيطرة علي الأرض، وكمال الإرادة السياسية هو كمال إمكانية الدفاع عن هذه الأرض ... وعندما تكون سيناء كلها أو نصفها أو زد علي نصفها أو أنقص عنه قليلا – لا يهم، عندما تكون منزوعة السلاح فهذا أمر يمس الاستقلال الوطني والسيادة علي أرضنا، والحقيقة أن هذا الأمر تعرض لنسياننا فترة طويلة، رغم أنه يمس سيادتنا بشكل أساس.

الحقيقة نحن لم نكسب فقط سيناء في هذا الأمر، فالتطبيع الذي تكلمت عنه المعاهدة سار بخطى وإن كانت بطيئة، وهذا البطء مرجعه إلى عاملين: كراهية الشعب المصري ومكونات مجتمعه المدني من النقابات والاتحادات العمالية والمهنية ومنظمات العمل الأهلية وغيرها لإسرائيل وللتعامل معها هذا أولا، ثم موجبات الأمن القومي وأمن الدولة المصرية، لأنه لا يمكن في ظل السعي للحفاظ علي أمن الدولة أن ننسى أن الإسرائيليين لا يزالون أعداء، وأنه مابين آونة وأخرى تطفو علي السطح قضايا هذا التهديد من قضايا التجسس والعمالة، وعدم الكف عن محاولات التدخل في الداخل المصري حتى إننا – للأسف – تلقينا في الفترة الأخيرة أخبارا عن قطاع الزراعة وضلوعه مع العدو الصهيوني في أمور لم نكن نسمع بها من قبل.

# تتبقى بذلك قضيتان أساسيتان:

- أن هناك ما يمس السيادة المصرية، بنقص السيطرة والسيادة العسكرية علي الأراضي المصرية فيما يخص سيناء، وهذا أمر يجب أن نضع في حسابنا أنه يجرح استقلال مصر، فعندما نتواجد مثلا في مؤتمر في شرم الشيخ أو دهب أو نويبع أو سائر هذه المناطق هناك، فإننا لا نجد أنفسنا تحت مظلة الحماية العسكرية المصرية.
- النقطة الثانية أثيرت أخيرا مع ما يجرى في الانتفاضـــة فــي فلسـطين والدعوى للاستجابة للأمر بشكل أو بآخر بموقف جاد، تحركت المعاهدة،

ولم نستطع رسمياً أن نفعل شيئا سوى أن سحبنا السفير، لم نستطع أن نفعل شيئا أكثر من ذلك. وهذا أيضا يعتبر جرحاً للإرادة السياسية المصرية بموجب المعاهدة القائمة. فلابد أن نعي أن استقلالنا من حيت الإرادة السياسية وسيطرتنا ودفاعنا عن أرضنا مجروح حتى بموجب الهوية الوطنية المصرية كمركزية نعتمد عليها.

#### ثالثًا: التهديد المستمر علي الأمن القومي المصري:

نشير إلى هذا الموضوع الواضح إشارات سريعة مختصرة نلاحظ أن أمريكا اليوم أعتبرت ما فعلته في أفغانستان من قبيل الدفاع عن النفس، وعن أمنها، وبالمثل ما تريد أن تفعله مع العراق. ولكن دعنسا مسن هذا الجانب المشتمل علي انعدام الضمير – لكن المعلوم أنه في عام ١٩٦٠م لمط وضع الاتحاد السوفيتي السابق صواريخ لحماية كوبا في مواجهة أمريكسا، تحركت الولايات المتحدة وهددت بحرب عالمية إن لم ترفع هذه الصواريسخ لأنها لا تطبق أن تكون هناك علي هذا البعد القريب منها صواريخ موجهسة إليها... واقتنع العالم كله بهذه الحجة. أما نحن اليوم فعلي جوارنا تقع دولسة خضنا معها أربع حروب دامية في خمسين سنة ولا تسربص بنسا الفرص ولديها سلاح نووي علي بعد ٢٠٠٠ كم من القطفرة، .... إن هذا يدعونا على الأقل إلى الإحساس بالقلق وألا ننام مطمئنين .

# رابعاً: طبيعة المواجهة:

هذه المواجهة المصرية الإسرائيلية أو العربية الإسرائيلية إذا نظرنسا إليها منذ عام ١٩٢٩م حتى الآن، كيف تمضي فيما بين الأمة والدولة؟

- أول تصد كان شعبيا سنة ١٩٢٩م ولم تتحرك الدولة مطلقا.

- التصدي الثاني كان عام ١٩٣٦م وكان شعببا أبضاً لكن بدأت تظــــهر أمارات تأثر للدولة مثل تصريحات النحاس باشا.
- ما حدث في بدايات الأربعينيات ومع نهاية الحرب العالمية الثانية كلن تصديا شعبيا أيضا.
- عندما بدأ قيام دولة إسرائيل ١٩٤٨م وخاض الجيش المصري الحوب ضدها، بدأت الحرب أساسا بمتطوعين مصريين ثم تحولت إلى حوب رسمية خاضها الجيش .
- عندما قامت ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢م كانت بداية فكرها تنصب علي ألا تشن مصر حربا ضد إسرائيل إنما تعمل مصر علي إعداد متطوعين يقومون بهذا الأمر، وكان ذلك نابعا من تجربة الكفاح المسلح التي واصلتها الثورة في مطلعها ضد الإنجليز في منطقة القناة، لكن الشورة شعرت أنه ينبغي ألا تجعل حربها وكفاحها يتم عن طريق منظمات شعبية، كما أن الدولة لا يمكن أن تعلن حربا رسمية ضد بريطانيا بينما الجيش المصري كان أضعف من أن يواجه قاعدة عسكرية إنجليزية قائمة في القناة، ومطلوب منها الدفاع عن مصالح بريطانيا والغرب في منطقة الشرق الأوسط كله، فيكف كان الحل؟

بدأ نوع من أنواع تحويل ضباط الجيش المصري و المتطوعين إلى القيام بأعمال تطوعية في منطقة القناة ، وبدأ دفاع أهلي شبه رسمي، معتمداً على خبرة الضباط التي تفوق خبرات الأهالي والمدنيين بكثير ( و المذكوات التي أثبتت عقب ذلك عن هذه الفترة توضح أن هذه الأعمال كانت بمثابة البذرة لإقامة جهاز الأمن المصري ).

نجحت هذه الوسيلة في الضغط على الإنجليز، الأمر الذي أسفر عـــن معاهدة الجلاء في أكتوبر ١٩٥٤م، التي على أساسها تحقــق الجــلاء فــي ١٩٥٦م.

وبنوع من هذه الخبرة بدأت ثورة ٢٣ يوليو تتعسامل مع إسرائيل، فتحت إشراف الإدارة العسكرية المصرية في غزة بدأ تدريب متطوعين من الجيش المصري من فلسطين، فجاءت إسرائيل وأحدثت حسادثتين كبيرتين جداً، حيث ضربت الجيش المصري في الصابحة وغيرها، ضربوا الجيسش المصري وعبروا الحدود المصرية، مرتين. هنا تحول عبد الناصر من استخدام أسلوبه الأول إلى المواجهة العسكرية الرسمية، فكانت صفقة السلاح التشيكية عام ١٩٥٥م وبدأ تسليح الجيش المصري وبدأت المواجهة العسكرية بين مصر وإسرائيل حتى جاءت حرب ١٩٥١م التي كانت تمثل هزيمة عسكرية لكن خرج منها عبد الناصر بانتصار سياسي، تسم جاءت حرب ٢٥٠١م مياسي، تسم جاءت حرب ٢٥٠١م مياسي، تسم جاءت

عندما قال السادات إن حرب ٧٣هي آخر الحروب، يمكن أن نقول إن التي انتهت هي الحروب النظامية، لكن الحروب الأخصري لم تته، لأن الحروب قد تكون نظامية أو تكون عن طريق التحرك الأهلصي، فلابد أن ننظر إلى الأمر نظرة أكثر شمولا. فإذا اعتبرنا أن ما في فلسطين هو حركة ضد احتلال إستعماري فعلينا أن نعرف حقيقة أنه ما مصن حركة وطنية نضالية في العالم اتخذت من الحرب النظامية سبيلا إلى تحرير أراضيها، اللهم إلا في أمثلة قليلة جداً، كحال الجيش المصري في تحرير سيناء ومسافعله أتاتورك لتحرير اراضي تركيا التي اغتصبها اليونان عقصب الحرب العالمية الأولى، فالأصل في التحرير هصي الحروب الشعبية أو حرب العصابات. والفارق كبير جداً بين نوعي الحروب هنين .

فالحرب النظامية تعتمد على قدرات تكنولوجية وخيرات فنية وعاميسة وإنفاق كبير جداً وتكديس أسلحة كثيرة جداً، وهم في هذا متفوقسون علينا، ولو لا ذلك ما هزمنا وما أحتل العدو أرضنا، أما الحروب الشعبية فهي حما قال ماوتسي تونج – حروب مختلفة، إذا تقدم العدو نتأخر، وإذا تساخر نتقدم، وإذا وقف نناوشه، وإذا طاربني أهرب منه، فأنت محدود في أدوات الحرب أمام عدو عات ضخم، فعليك أن تتعبه وترهقه وألا تجعله يشعر بالراحة، فهو في احتلاله لأرضسك يسعى لكي يستقر ويستفيد من احتلاله، فعليك أن تجعل احتلاله للأرض قلقا ومرهقا له ومكلفا أكستر منه مفيدا أو مريحا. وهذه هي الحروب الممكنة وكلها نجحت بهذه الطريقة في مفيدا أو مريحا. وهذه هي الحروب الممكنة وكلها نجحت بهذه الطريقة في الصين وفي كوبا، فكوبا الصغيرة هذه نجحت في هذه الحروب ضد أمريكا وضد باتيستا رجل أمريكا الأول في هذه المنطقة، وبدأ الأمر مع كاسترو بنحو ثمانين رجلا تعرضوا للإبادة في الجبال حتى لم يبسق منهم سوى عشرين، لكن كاسترو استمر وانتصر وخلع باتيستا خلال شلاث سنوات، عشرين، لكن كاسترو استمر وانتصر وخلع باتيستا خلال شلاث سنوات، وهي نجحت أيضا في فيتنام حيث لقن الفينت اميون الأمريكييسن درساً لا يزالون يذكرونه.

أقول هذا إشارة إلى ما يجري في فلسطين اليوم فأخيرا بعد سنوات من الحيرة أمكن أن يوضع الشعب الفلسطيني علي الخط السليم وهو خط الدفاع عن أرضه بالمقاومة الشعبية أساسا بما يجعل الوجود الاحتلالي صعبا ومكلفا وغير مفيد في نهاية الأمر، لكن هذا يحتاج إلى نفس طويل وإلى قدرة على إمكانية الاستمرار بهذا الشكل، ويحتاج إلى أن نعد القضية ليست قضية الفلسطنيين، فهي قضيتنا نحن وقضية سوريا وقضية لبنان... قضية شعوبنا كلها. الفلسطينيون يواجهون ضغوطا ليست فقط ضغوطا من الخارج، وإنما من مواجهة قوات احتلال قوية محيطة بها، والمقصود بها إحاطنتا نحن والمساس باستقلالنا نحن .

إنني أشعر بشئ من الخجل عندما أرى هؤلاء الشبان الصغار يقائلون ويستشهدون من أجلي أنا، فالمعركة أكبر منهم بكثير ولا بد مسن تابيدهم ومشاركتهم شعبياً.

ليس أمامنا الآن سوى أن نبحث في الوسائل التي تمكن مسن مساندة المجاهدين في فلسطين، وعلى الأمة العربية أن تعمل كل حساب حتى لا يتحول الأمر إلى مواجهة مسلحة نظامية رسمية بين أية دولة عربية وإسرائيل، ولكن المطلوب هو أن يترك للأهالي إمكانية الدعم المستمر بكل وسائل الدعم لهذا النشاط الفلسطيني، ليس دفاعا عن أمنهم هم فقط، ولكن دفاعا عن الأمن الجماعي لمصر وللعرب. وشكراً.

# أ. د / عمرو دراج:

أشكر المستشار / طارق البشري على هذا العرض المركز والأفكر التي طرحها حول طبيعة الصراع العربي - الصهيوني بصفة عامة وعلاقته الوثيقة بأمن مصر. والحقيقة هذا الكلام قد يعد استكمالا لما سبق أن سيعينا إلى التأكيد عليه من خلال حلقة نقاشية أقيمت بالنادي منذ شهور قليلة، وتسم نشرها بالفعل، حول علاقة القضية الفلسطينية بالأمن القومي المصري، وقد أكد سعادة المستشار بهذه المحاضرة القيمة على بعض الجوانب التسي لم تغطيها الندوة السابقة. لكنني أتصور كذلك ان هناك جوانب أخرى كثيرة سوف يزداد جلاؤها من خلال مداخلات حضراتكم كي نحيط بالأمر من أكثر جوانبه أهمية.

#### مداخلة:

قلتم سيادتكم أننا من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية ليس باستطاعتنا أن نواجه إسرائيل مواجهة شاملة، وعقب حرب ١٩٧٣م لم يعد هناك إمكان لإرسال إمداد مصري إلى فلمسطين بالقدائيين أو الكوادر وخلافه، مما يمكن أن يتم كشفه ويقضى عليه، فماذا لو أننا طبعنا علاقاتنا مع إسرائيل وزدنا من التطبيع وأندمجنا معهم، نذهب إليهم ويأتون إلينا، ألى يصل ذلك على المدى الطويل إلى إذابتهم في الدول العربية... فلسو ذهبنا إليهم بأعداد كبيرة وكذلك استقبلناهم فهل يمكن أن تقوم حرب بيننا وأن يشن حرب علينا؟

#### المستشار/طارق البشري:

هم لا يقبلون التطبيع مع الفلسطينيين أنفسهم، رغم أن الفلسطينين يعملون في أراضيهم ومصانعهم، رغم أن بإمكانهم أن يسيطروا على الفلسطينين من خلال تقوق إسرائيل العندي فكيف الحال بنا نحن وهم مجتمع غاز جان لن يطمئن إليك أبدا كمجني عليه، وخذها قاعدة لا يمكن للجاني أبدا أن يطمئن للمجني عليه، وسيظل يشعر دائما أن المجني عليه، وحتى لو تصالحا، أنه يبيت له بليل.

#### تعقيب لنفس المداخلة:

لكن لنا الألوف من الشباب اليوم يعملون ويعيشون في إسرائيل فلو زادت أعدادهم وصارت مئات الألوف لتغير الأمر، وربما خلصنا ذلك منهم ومنعهم من السلوك العدواني لاسيما مع ضعفنا الشديد في كل مجال.

#### المستشار/ طارق البشري:

لو أرادوا هم ذلك أو قبلوه لفعلوها مع الفلسطينين، ونقاء العنصر اليهودي الذي قامت عليه إسرائيل لا يمكن أن يسمح بذلك. وبالمقاومة الشعبية لن نكون ضعفاء، قد يغضب البعض مما أقوله، ولكن علي أسساس من استقراء تاريخي. هذا الموضوع الذي نطالب به مفاده أن الديمقر اطيسة

الخادمة لمصالح ومطالب الشعوب هي التي يمكن أن تدعم الحركة الوطنية والقومية. وقد نجح ذلك مع الوفد، وهو اليوم مطلوب، عندما تكون الديمقر اطية بمعنى المشاركة الشعبية الحقيقية ايست موجهة من الداخل ضد الحكومات إنما ضد إسرائيل. لقد نجحت البنان في تحقيق هذا الأمر.

ولنضرب مثالا علي باكستان وأفغانستان فلا شك أن باكستان على على حال أقوى من أفغانستان، وعندما ضغطىت الولايسات المتحدة على الدولتين عقب وقائع ١١ سبتمبر من منهما كانت الدولة التي خارت قواها أسرع وأكثر من الأخرى. إنها باكستان التي تمتلك القوة النووية وذلك لأنها لا تمتلك القوة الشعبية الداعمة لكيان الدولة.

#### مداخلة:

من عرض سعادتكم يتضح أنك تريد سيناريو يعتمد علي المقاومة الشعبية وهي بلا شك تحتاج إلى الإذن من جانب الأنظمة، والأنظمسة في ذات الوقت ضعيفة خائفة من وطأة الخارج، وهي أيضا في نفس الوقت قوية علي الداخل وقابضة عليه بشدة ، فكيف يمكن أن يمضي هذا السيناريو في ظل إطباق الأنظمة على الداخل ؟ إن لبنان لم تفرز المقاومة الشعبية التسي حققت ما حققته إلا في ظل إنهيار الدولة.

العجيب أن الغرب اليوم يستعجل المواجهة التي يفترض أنها ستضغ الأنظمة في موضع ضعف أكثر مما هي عليه، وبالتالي ستفتح الطريق أمام الانطلاق الشعبي... فهل سيكون هذا هو قدرنا المحتوم إن يكون منتهى الضعف هو نفسه منتهى القوة او مبتدؤها؟

#### المستشار/ طارق البشري:

إن الحكومات في بلادنا تواجه هذا التحدي، فهى تخشى من حركــات شعوبها، والواجب عليها أن يكون خوفها من الخطر الخارجي أعظم، وهــي لن تجد الأمن لنفسها مع قوى العولمة التي تريد في النهاية أن تقضي عليها.

ومعلوم أن السياسة الأمريكية لا نمة لها، ولا عهد لها، والأدلة علي ذلك كثيرة لعل أشهرها ما فعلوه بشاه إيران الذي كان رجليهم الأول في المنطقة، حتى إنه عندما أخرج من بلاده رفضت أمريكا استقباله، وظلت طائرته معلقة بلا مأوى، وكذلك التلاعب الأمريكي بصدام حسين حين استخدمته و آزرته في إضعاف إيران ثم زينت له غزو الكويت وغير نليك. ومن ناحية ثانية، فإن العولمة تستهدف في النهاية إضعاف الدولية القوية، ولذلك من مصلحة الدول المركزية عندنا أن تقوى من القوى الشعبية أو أن تترك القوى الشعبية تقوى وتتحرك ليس من أجل أن تحل محلها، إنما مسن أجل التوازن والتكامل، فالديمقر اطية ليست أمر إضعاف الآخر، إنما هي أمر توازن.

#### د / عمرو دراج:

لي ملاحظة صغيرة، فقد أوضحت سيادتك أن إسرائيل موجودة لخدمة أغراض غربية ضد مصالح الأمة، فهل للموضــوع فقـط هـو مواجهـة إسرائيل؟ ألا يصح أن نضعه في إطار أكبر؟

# المستشار / طارق البشري

الإطار الأكبر هو السياسة الأمريكية، وكلامنا كله عن إسرائيل المدعمة من قبل أمريكا هذا مع ملاحظة أمر مهم في هذا الصدد أن سياسة الولايات المتحدة منذ العام ١٩٤٥ وحتى الآن أي لمدة ٥٧ عاما تغيرت مع

الكل، مع الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا لاحقا، مع الصين، أوروبا،... مسع الكافة، بينما ظل الخط الثابت الوحيد الذي لم يطرأ عليه أي تغير قسط هسو دعمها لإسرائيل، ذلك منذ صرحت الولايات المتحدة بدعمها لقيسام دولة إسرائيل والهجرات اليهودية وتقديم والسفن والتمويل والدعم المنتوع من قبل أمريكا لهذه الهجرات من عام ١٩٤٦ وما بعدها. خطأ ثابتاً لم يتغير علسي الإطلاق على الرغم من أن حكوماتنا كانت مطوعة لأمريكا في غالب هده المدة، اللهم إلا نحو ١٥ عاما. فنحن لنا الآن أكثر من ثلاثين سنة متواصلة والصداقة الأمريكية هي الخط الثابت الرسمي في حياتنا. والرئيس السادات قال: إنه عندما سيدعم صداقته بأمريكا سيجعل أمريكا تضحسي بإسرائيل ولكن الذي حدث كما نرى هو العكس.

#### مداخلة:

استكمالا للجوانب التي تطرقتم إليها سعادتكم لدى سؤالان:

الأول حول الدور الأوربي، وما يظهر في بعض الأوقات من محاولات بعض دول أوروبا لإبداء نوع من الاستقلال عن السياسة الأمريكية والتعبير عن مصلحة قومية أو أوروبية متميزة. ما رأيكم في هذه المحاولات، وإمكانيات الاستفادة منها عربيا على المدى القريب؟

الثاني حول القوة المسلحة للدولة الفلسطينية، وقدرة العمل الأهلــــي أو الشعبي على الاستمرار في ظل المواجهة العنيفة القاسية التي يلاقيها.

### المستشار / طارق البشري

بالنسبة الأوربا فمن المشهود أن فرنسا اتخذت موقفا أكثر تفهما للموقف العربي وللوضع الحالي، وربما ألمانيا أيضا. لكن الأمر رهين بنا نحن فبقدر ما تستطيع أن تكون من القوة والقدرة على الدفاع عن حقوقك بقدر ما

سيلتفتون إليك. لابد أن يجد الآخرون فيك قوة تمثل إمكانية إلحاق الضرب بأعدائك، وإلا ستحيط أمريكا بنا. إلى أى مدى يمكن أن توضح للآخرين أن لدينا قدرة على الإضرار بأعدائنا وقدرة على النفي لحلفائنا، هذا هو المطلوب وما لم نفعل ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا، لا أوروبا ولا غيرها. إن الخبرة الأمريكية التاريخية الأساسية هي خبرة المستوطنين الذين استعمروا أمريكا من قرون وهذه الخبرة تعني أن امتلاك القوة يتكون منه أمر واقع فيترتب عليه حق مكتسب، وليس العكس، ولذلك فإن الحديث مع أمريكا في إطار الحقوق هو حديث لا جدوى ولا طائل من ورائه. وأنا أتكلم عن مبادئ العمل مجملة أما تفاصيل هذه السياسات فيعرفها أهل الفن وهم أخبر بها، ونحن لا نتحدث عن السياسات التفصيلية .

السؤال الثاني هو الصعب عقا، وعندالتفكير فيه تعجب من أمر هو لاء الفلسطينين! فالإسرائيليون يحيطون بالشعب الفلسطيني، ولا منفذ لهم بسلاح أو بعتاد، ولذا لم يجد الفلسطينيون من حل سوى أن يكون الإنسان هو نفسه السلاح فيصير قنبلة بشرية وقنيفة يملكها هو ويمكن أن يستخدمها في أي وقت. حزب الله في لبنان كان مدعوما وتأتيه أسلحة مناسبة، الأمر مختلف مع الفلسطنيين، فغير ممكن لهم أن يتلقوا هذا الدعم، وهنا هداهم الله إلى الفكرة الاستشهادية، ولذلك لم تجد إسرائيل ضدهم سوى الحرب الفكرية والحرب النفسية لهدم هذه الفكرة وكسر هذا السلاح الماضي بالتشكيك في جدوى هذا السلاح ومشروعيته فتطفو أسئلة من نوع هل هو حلال أم حرام وغير ذلك؟ كل يوم عندهم جديد من أجل إخماد الروح المعنوية القائمة وراء هذا السلاح، لكن من ناحية اخرى الأمر يحتاج إلى النفس الطويسل، ولسن يمكن مواصلة ذلك إذا اقتصرت الساحة على الفلسطينيين، لابد مسن دعسم عربى مساند وقوى في هذا الصدد.

#### مداخلة:

الحقيقة أن عرض سيادتك أشعرني ببعض القلق من ناحية معينة فإنني أخشى من المراهنة على الاعتماد على المقاومة الشعبية، وأن نضم كل تركيزنا على هذا الجانب ونهمل الجانب الأساسي في البناء والمقاومة، وهو البناء العلمي والبناء الاقتصادي والعسكري الخاص بكل دولة في الأمة، فهذا هو الأصل. وأخشى أيضا أن تتضب المقاومة المسلحة نفسها نتيجة الضغوط السيما مع شعور اليهود بنشوة الانتصار وباقتراب تجفيفهم لمنابع الأنشطة الشعبية، أخشى من الاعتماد على هذه الموجة التي حققت نجاحا ما، فلا يمكن أن أترك الأمر لهذه المراهنة، كما أن التقدم التكنولوجي مسن ناحية أخرى قد جعل دعم هذه الانتفاضة صعبا جدا وربما مستحيلا، حيث أصبح عبور الحدود أمراً غير ممكن الآن.

# المستشار / طارق البشري

لم أتكلم عن أن المقاومة ستكون بديلا للتقدم العلمي والبناء الذاتي ، لكن لا يمكن أن أجد طرفا ما يهاجمني وأقف صامتا، ماذا سأفعل؟ ساقاوم بقدر ما استطيع والحدود ومراقبتها لا تزال أمراً قابلا جداً للاختراق مسن كل جانب من المخدرات والسلاح وسائر المهربات لا شك أن التكنولوجيا ذات أبعاد هامة لقد أدى الكاسيت دوراً مهماً في ثورة إيران، كما أن هده الوسائل التكنولوجية أدت إلى العولمة في نفس الوقت الذي ساهمت فيه في بلورة أقليات متميزة وحفظت عليها لغاتها التي كانت عرضة للضياع مثلل الأكراد .

لا يقول أحد بأن نترك التقدم العلمي، فليس الأمر أمر بدائل، فلنفعــــل الأمرين معاً، بل إن المقاومة وروح الممانعة هي التي تدفع الطاقات نحـــو الابتكار والبناء الحقيقي، لو توافرت الإرادة فسوف تستحدث الشعوب الكثير

من الوسائل، والتقدم العلمي لا يحول دون خيارات القوة، وموقف العسراق خير شاهد، فعندما أراد العراق بناء تقدم علمي ماذا جرى له؟ فلا مهرب من المواجهة ومن ثم ماذا أمام الفلسطينين؟ بل تعال إلى جنوب السودان، هل نترك الأمر هناك علي إطلاقه بحجة البناء الذاتي أو العلمي ولا نهتم بتطورات الموقف؟ والحقيقة أنني لا أقول نعمل شيئاً محدداً دون غيره ولكن لابد أن نواجه كل المواقف بما يلائمها وأن تكون كل الخيارات مفتوحة ومتاحة امامنا.

#### مداخلة:

قلتم إن أمريكا لا تعرف سوى لغة المصالح والمضار، والحقيقة أن المقاطعة الاقتصادية أثبتت دورها، وعلى سبيل المثال عندما شعرت السودان بالضغوط وأشار إلى إمكان قطع الصمغ العربي تراجع الضاغطون وعلي رأسهم الولايات المتحدة .

#### المستشار / طارق البشري

شكراً لك لأنك ذكرتنا بهذا الجانب المهم من القضية. فالمقاطعة الاقتصادية سلاح ذو شأن كبير في هذا الصدد، ولكنها في حاجة إلى علماء يحددون لنا ماذا نقاطع وماذا يخرج عن نطاق المقاطعة بناء علي در اسات واقعية وبحوث دقيقة، وهذا يعد استكمالا للسؤال عن العلاقة بين المقاومة والبناء العلمي.

#### مداخلة:

يجب ألا ننسى في خضم هذا بالطبع معية الله تبارك وتعالى وحقيقة أنه سبحانه في النهاية سيمكن لنا كما فعل مع المستضعفين مسن قبل ( إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم) إلى قوله

تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض) القصص ٤ - ٦، وأن ساعات الضيق والكرب دائما ما تعقبها ساعات الفرج والفتح الإلهي : (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كنبوا جاءهم نصرنا) ... فلا بد مسن بذل الوسع والجهد قدر الاستطاعة مع العلم واليقين بأن يد الله معنا .

## المستشار / طارق البشري

أنا معك في كل نلك بالطبع، والعمل الاستشهادي الشعبي إنما هـو نابع من نلك، إن هذا هو الذي يدعو الغرب إلى الخوف مـن الإسـلام. إن قادة الغرب حين ينظرون في الخريطة العالميـة يجـدون أمامـهم حزاما عريضا يمثله العالم الإسلامي الذي يحيط بالعالم القديم، حزاما يمضي مـن المغرب بالعرض حتى وسط أفريقيا إلى شرقها ثم يصعد إلى جزيرة العـوب وحتى تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية بـالعرض حتى بحـر العرب ثم تمضي حتى تصل إلى أندونيسيا وماليزيا وجزر الملايو .... وهو أمر يخيف فعلا حين ينتقض هذا العالم .

#### مداخلة :

حضرتك تطرح خيار المقاومة الشعبية كحل لأزمننا هل هذا هـــو كل ما نستطيعه من إعداد وهل مطلوب منا كلنا أن نقوم بنفس العمل ؟

#### المستشار / طارق البشري

كل ميسر لما خلق له، وكلها فروض كفاية، وكل الأعمال مطلوبة، من يعمل في مجالات النطوير العلمي فهو يسهم، ومن يقاطع فهو يسهم، ومن يقاطع فهو يسهم، ومن يقائل فهو يسهم ... ويمكن أن يتم النتميق بين هذه الأعمال وبعضها البعض. كل ما هنالك هو ضرورة توفر الإرادة والإتاحة.

#### د / عمرو دراج:

لكن هذا يُطرَح سؤال: إذا كانت هذاك إرادة وإتاحــة هـل النــاس مؤهلون للقيام بالأمر وتحمل تبعات القضية؟ أليس ما يجرى هو علي ســبيل الفورة المؤقتة التي لا تلبث أن تبرد مع اعتياد الأمر، وأنه لا يمثــل وعيــا مستديما وتفكرا بالأمر متواصلا؟

#### المستشار / طارق البشري

إن شاء الله الناس مؤهلون، وكلما تقدمت في هذا الأمر وأظهرت الإرادة الحقيقية للمقاومة زادت فورة الناس. الناس اليسوم يفورون بدون القدوة، فما البال لو كانت هناك قدوة قائدة ؟ ففي الجزائر علي سبيل المشال وعقب ثورتهم بنحو ثلاثين عاما كان الناس حين يتوجهون بالدعاء لأحد يقولون له "جعلك الله شهيدا! إن شاء الله تصير شهيدا"، هذا ممن لم يشهدون الحرب بأعينهم، فلا شك أن وعيهم بالقضية سبكون أكبر.

#### مداخلة:

بالنسبة لمعاهدة السلام بين مصر ولسرائيل، هـــل كســرت فعــلا الحاجز النفسي بيننا كعرب وبين إسرائيل أو اليهود ؟

#### المستشار / طارق البشري

الحقيقة أن المأساة لم تكن مجرد قضية حاجز نفسي، وتعبير (الحاجز النفسي) لعل الرئيس السادات قاله علي سبيل التمويه و لا أدري إن كان يقصده، إنما الأمر أمر عدو ان غاشم قاس ومستمر، وليس أمر حاجز نفسي، ثم إنه لم يكن، ولم ينكسر أيضا، لأن العدو ان موجود منذ البداية ولم

ينقطع، بل يزيد من الكراهية باستمرار ويعمقها، وكل فترة يظهر جيل يقع معه حادث كبير يذكره بهذا المكنون ويحيي فيه هذه الكراهية ويعمقها لمدى هذا الجيل الجديد.

#### مداخلة:

هل تعد هذه المقاومة الشعبية مقدمة لما يتحدث فيه من الحرب بين المسلمين واليهود ؟

#### المستشار / طارق البشري

المستقبل بيد الله ونحن نتحدث في حدود ما نراه ونجمعه من أحداث وأفكار ونحاول أن نرتب للحاضر والمستقبل القريب .

#### مداخلة :

من أين سنحصل على الإرادة الشعبية في ظــل الكبــت الحــالي ؟ والإعلام يمضي ليزيل حالة الدفع التي تشعلها الأحداث في الناس، والخـوف يسيطر على الجميع ؟

#### المستشار / طارق البشري

نحن في قلب حالة ديناميكية وعملية الجدل والصراع هذه، وهي لم تنته بعد، وواجبنا أن نعمل على إزالة الخوف وأن نواجه الإعسلام السئ المثبط بإعلام حسن ومشجع ونرجو أن تكون نهاية هذا الجدل لصالح الأمة، لكنها تظهر مخاطر شديدة حتى الأن. فمنذ سيتمبر ٢٠٠٠م وحتى الأن حدثت تموجات كثيرة downs & down لكن الواضح أن مصيرنا لعشرات السنين سيتوقف على ما سيجرى في الفترة القليلة القادمة.

#### د / عمرو دراج:

في نهاية هذا اللقاء الثري والحوار المثمر لا يسعنا سوى أن نشكر سعادة المستشار / طارق البشري على هذه الفرصة وعلي طرحه لتلك الأفكار القيمة، وشكراً لكم وإلى لقاء آخر ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### ملحق

# بعد عامين من الانتفاضة الآثار الإيجابية لاستمرار المقاومة الفلسطينية وأهمية تقديم الدعم الكامل لها

بقلم: الأستاذ الدكتور / عمرو دراج نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس - جامعة القاهرة

في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التهديدات على نظام الأمن القومي العربي، من عدوان وشيك على العراق، إلى إرهاصات باحداث تغييرات شاملة في الخريطة السياسية للمنطقة العربية على امتدادها، تتجاوز انتفاضة الأقصى المباركة الآن عامها الثاني بعدة شهور وهي لا تزال فسي قمة نضجها وفاعليتها، وتعطي الأمل الوحيد لإمكانية المقاومة والردع للعدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا، في ضوء التفوق العسكري والتكنولوجي الواضح له على جميع الجيوش النظامية العربية، وتشكل بذلك الورقة الرئيسة التي يمكن بها إحداث ضغط ملموس لاسترداد الحقوق المساوبة وتحقيق المكاسب في أي إطار سياسي تفاوضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثيرين في وطننا العربي أصبحوا غير قادرين على إدراك أبعاد ما تحدثه هذه المقاومة الشجاعة من آئــار سلبية بالغة على الكيان الصهيوني، وهو ما يضاف بالقطع إلى خانة الانتصارات العربية في زمن عز فيه مثل هذه الانتصارات، وكما يقول د/عبد الوهــاب المسيري، "فإنه ابتداء من نكسة ١٩٦٧، استفحلت ظاهرة ملبية مؤداها أن

العقل العربي أصبح قادراً فقط على رصد الهزيمة ومؤشراتها، وفيي ذات الوقت افتقد القدرة على رصد مؤشرات النصر والتأثير رغيم وضوحها، ومنها على سبيل المثال تراجع المد الصهيوني بعد حرب ١٩٦٧ نتيجة حرب الاستنزاف، تليها حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، ثم الانتقاضة الأولىي وما أحدثته من تأثيرات، حتى الانسحاب الصهيوني المذل من جنوب لبنان وصولاً إلى ما تحدثه انتفاضة الأقصى الآن".

ومع شديد الأسف، وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة الماسسة إلى استمرار الانتفاضة والمقاومة بجميع أشكالها لتحقيق الضبغط السلازم على الكيان الصهيوني، ولضرب المثل وإعطاء النموذج للأمة العربية لما يمكن أن تفعله المقاومة الصلبة من إفشال للمخططات العدوانية الاستعمارية ووقف للهجمات الشرسة، في هذا الوقت الحرج، بدأ يظهر سليل من الكتابات والتحليلات والتصريحات على امتداد الأمة العربية، بما فيها بعض رمسوز السلطة الفلسطينية، مؤداها وجوب إعادة النظر فـــى اســتمرار الانتفاضــة وعسكرتها ( وليس فقط العمليات الاستشهادية داخل أراضي ١٩٤٨م ) لمسا يجره نلك من ويلات على الشعب الفلسطيني، ويعرضه للاعتداء والمذابح، ويشوه صورته أمام العالم بلجوته إلى "الإرهاب" و"العنف" مما يقلل فرصــة حصوله على أية مكاسب سياسية، واستعادة أي من حقوقه المسلوبة، وعلى سبيل المثال، فقد قال محمود عباس ( أبو مازن ) الرجل الثاني في منظمــة التحرير الفلسطينية والمرشح الأول لخلافة الرئيس عرفات فيى محاضرة ونلمح في باقي المحاضرة أن المطلوب هو وقف الانتفاضة بالكلية ( وليسس فقط عسكرتها) ، كما دعا وزير الدلخلية الفلسطيني السابق عبد الرزاق اليحيى إلى وقف إلقاء الحجارة! وبدأ الكثيرون ينادون بإفساح المجال للجهد الدبلوماسي والمفاوضات والاعتراض السلمي فقط، مع محاولة مد الجسور

مع قوى السلام الإسرائيلي (مرة أخرى!)، ومن ذلك مسا صدر عن الرئيس عرفات في ٢٠٠١/١١/٢٠٠ من ترحيب بالزعيم الجديد لحزب العمل (متسناع)، مع ثقته في أنه سيكمل الطريق الذي بدأه "شريك السلام" إسحاق رابين، على الرغم من أن رابين، كما يذكر فهمي هويدي، هو الذي دعا إلى تكسير عظام الفلسطينيين في انتفاضة ١٩٨٧م، وأن الرجل الذي كلف بنتفيذ هذه السياسة كان متمناع شخصياً.

والمشكلة، كما يقول هويدي أيضاً، أن الإعلام العربي ينقل الإنسا يومياً صورة شبه مفصلة لما يفعله الإسرائيليون بالفلسطينيين، في حيان لا يتابع على نحو دقيق التفاعلات الحاصلة داخل إسار ائيل نفسها، أي أننا نستشعر جيداً الوجع الفلسطيني، ولكننا لا نعرف كثيراً عن الوجع الإسرائيلي، وعن المأزق الذي يتعرض له الكيان الصهيوني بما يمس هويته ومستقبله القريب والبعيد.

نعم هذاك الكثير من الآلام والخسائر على الجانب الفلسطيني، إلا أن الإطار الصحيح لوضع هذا كله هو إطار "التضحيات المصسول على الحقوق المسلوبة، فلا يعرف التاريخ أي شعب استطاع تحريسر أرضه واسترداد حقوقه إلا بعد تقديم التضحيات التي تفوق ما يحدث في فلسطين الآن (مليون شهيد في الجزائر، تضحيات الشعب الفيتنامي، شعب جنوب أفريقيا....إلخ).

وفي ظل هذا السيل المنهمر من الكتابات والأقوال التي تدعوا إلى الإحباط وتثبيط الهمم، نرى بريقاً من النور يتمثل في عدد محدود من الدراسات والمقالات التي توضح الجانب الآخر للأمر، وتبين الآشار الإيجابية التي تحدثها المقاومة الفلسطينية، رصداً من وسائل الإعلام الإسرائيلي ذاتها، مما يشجع على استمرار هذه المقاومة ودعمها بكل ما

أوتينا من قوة، وقد رصد كاتب هذا المقال بعض هذه الكتابات ورأى أنه من المفيد عرض خلاصتها عرضاً مختصراً يوضح للمتقف العربي الجزء المملوء من الكوب، لكي نستعيد الثقة في أنفسنا وفي قدراتتا، ولكي نبذل كل طاقاتتا لإحباط المحاولات المستمرة النيل من الانتفاضة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وقد يكفي في هذا المجال نقل ما نشر بالفعل عن تومساس فريدمان، أحد الكتاب الأمريكيين المعروفين بموالاة الصهيونية: إذ يقول "لقد أدت الانفجارات الانتحارية خلال شهرين متواصلين إلى قلب البلد رأسا على عقب، وأفقدت إسرائيل الشعور بالأمن أكثر من عمل أي جيش عربي خلال الخمسين سنة الماضية، وفي الوقت نفسه فإنها جعلت الصهاينة أكثر من عمل عن وقت مضى للتخلي عن الأراضي الفلسطينية "،أو ما نقل عن صحيفة معاريف الإسرائيلية بالحرف الواحد : " إن العمليات التي جرت خلال الانتفاضة أوقعت من القتلى الإسرائيليين أكثر مما يحلم به أي جيسش غربي نظامي ".

وسيحاول الكاتب في هذا العرض رصد أهم الأشار الإيجابية للانتفاضة، رصداً واقعياً مادياً، بعيداً عن العواطف والشعارات، لكي يقتسع كل متردد بأهمية وجدوى استمرار هذه المقاومة على طريق تحقيق النصر واستعادة الحقوق كاملة بإذن الله.

ويمكن لكي نتفهم الآثار الإيجابية لاستمرار المقاومة الفلسطينية، أن نضعها في إطار عريض يتمثل أساساً في إفشال المخططات الصهيونية وعرقلتها، أو على الأقل تعطيلها، بداية من ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين خارج أراضيهم (سياسة الترانسفير)، إلى الاستمرار في التوسع مع تحقيق الأمن الكامل، إلى تثبيت أركان الدولة الصهيونية كدولة صناعية من الطراز الأول لها دور الريادة في المنطقة، مع نفوذ قوي في عميع أنحاء العالم.

وقد ظهر حديثاً في عدد من المحافل الإعلامية العربية، عرضاً لما يعرف بالخطة الاستراتيجية الكيان الصهيوني حتى عام ٢٠٢٠م، والتسي عكف على إعدادها مائتان وخمسون من كبار العلماء والخبراء الإسوائبليين واليهود من داخل إسرائيل وخارجها، لمدة ثلاث منوات من عام ١٩٩٤م حتى ١٩٩٧، وذلك في صورة ثمانية عشر مجلداً تغطي جميع المحاور ذات الصلة، وقد قام الباحث الفلسطيني المعروف د / سلمان أبو ستة مؤخراً ببذل جهد ريادي لعرض وتلخيص هذا المخطط، وهو يهدف في ذلك إلى توضيح أبعاد هذه الخطة لصانع القرار، وكذلك المثقف العربي، لكي نقوم أو لا ببدل الجهد لإفشال مثل هذه المخططات وإضعاف تأثيرها، وثانيا (وهو الأهمم) بإعداد مخططاتنا الخاصة لتطوير قدرائنا ثم تحويل هذه المخططسات إلى قرارات وسياسات تفيذية .

ولا يتسع المجال هذا العرض مثل هذا الأمر تفصيلياً، إلا أن الجانب المهم في سياق هذا المقال، هو إظهار قدرة الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية على أن تكون القوة الوحيدة على الساحة حالياً التسبي تعرقل مثل هذه المخططات وتربكها، حيث إن الخبراء الصهاينة فسي وقت وضع هذا المخطط قد درسوا كل السيناريوهات والاحتمالات، إلا أنهم لم يضعوا فسي حسبانهم إطلاقاً قيام مثل هذه المقاومة بعد الأجواء التي تلت أوسلو، وما ظهر من استقرار واستتباب الأمور للدولة العبرية في هذا الوقت، أي أن الانتفاضة قوضت الافتراض الرئيس للخطة بوجود مستوى ملائم من الأمن يسمح للكيان الصهيوني بالانطلاق، كما أنها عرقلت وما زالت تعرقل الهدف الرئيس للخطة من استعداد لتثبيت أقدام إسرائيل في المنطقة مع عدم الاعتراف بأي من الحقوق العربية، وأظهرت إمكانية تعبئة المجتمع الاعتراف بأي من الحقوق العربية، وأظهرت إمكانية تعبئة المجتمع الفلسطيني وتنظيمه بما يحبط من خطط الميطرة الإسرائيلية المطلقة على الفلسطيني وتنظيمه بما يحبط من خطط الميطرة الإسرائيلية المطلقة على فلسطين، مع شحذ روح المقاومة أمام مخطط التطهير العرقي الدي يراه

الصهاينة الآن بديلا لا مفر منه لإحكام السيطرة على كامل أرض فلسطين، حيث إن هذه الروح لن تسمح أبداً بتكرار نكبة عام ١٩٤٨ ( من ذلك علسي سبيل المثال ما نراه من لجوء الأسر الفلسطينية التي تهدم بيوتها للبقاء فسي نفس الموقع المهدم داخل خيمة فوق الأنقاض دون أي استعداد للشتات مسرة أخرى)، كما أنها فضحت الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الغاشم الذي كان في طريقه إلى إحكام السيطرة الفعلية عن طريق مخططات هائة وسلمية في غيبة الوعي والإرادة العربية.

ويمكن رصد الآثار السلبية التالية على المجتمع الإسرائيلي ( وبالتالي الإيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية )، من واقع الصحافة ووسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها، وبمتابعة بعض الكتابات الشريفة التي أشير إليها سلفاً.

الفلسطينيين من السلاح مع استخدام أقوى أساليب البطش ضدهم، إلا أن الفلسطينيين من السلاح مع استخدام أقوى أساليب البطش ضدهم، إلا أن المقاومة باستخدام الأساليب والأسلحة البدائية المتاحة ، وبفرض مبدأ توازن الرعب في مواجهة "توازن القوى "، استطاعت إيقاع خسائر ضخمة بالصهاينة، حيث تعدى عدد القتلى الإسرائيليين بعد مرور ٢٧ شهراً على اندلاع الانتفاضة سبعمائة قتيل، وتعدى عدد الجرحى خمسة آلاف جريح، وهي أعداد كبيرة بكل المقابيس، وتزيد على ما فقدت أسرائيل في بعض الحروب مع دول عربية لديها جيوش نظامية، خاصة إذا علمنا أن عدد الإسرائيليين الذين لقوا مصر عهم خلل انتفاضة إذا علمنا أن عدد الإسرائيليين الذين لقوا مصر عهم خلل انتفاضة عددهم في جنوب لبنان خلال ثمانية عشر عاماً بفعل المقاومة اللبنانيك ثمانمائة جندي وضابط (وهو ما لم تستطع إسرائيل تحمله فآثرت الانسحاب).

كما نلاحظ أن عدد القتلى خلال شهر مارس ٢٠٠٢م وحده بلسخ مائسة وثلاثين قتيلاً كما مقط خلال الفترة من إيريل إلى نوقمسير ٢٠٠٢م ما يزيد على ثلاثمائة قتيل، وهو ما يدل على أن عمليسة السور الواقسي الإسرائيلي (مارس – أبريل ٢٠٠٢م) لم تؤت أيسة ثمسار فسي ردع المقاومة والتقليل من فاعليتها، بل أدت إلى عكس ذلك، ويدل على ذلسك أيضاً ارتفاع المتوسط الشهري لعدد القتلى الإسرائيليين من ثلاثة قتلسى في عهد باراك ( ١٩٩٩ – ٢٠٠١) إلى سبعة عشر في السنة الأولسى من حكم شارون، ثم إلى حوالي ستة وعشرين قتيلاً خلال العام الشساني من حكم شارون، ثم إلى حوالي ستة وعشرين قتيلاً خلال العام الشساني الإسرائيلي في الصميم، وبطريقة لم تتكرر خسمال الصمراع العربسي الإسرائيلي على مدار خمسين عاماً إلا في مرات معدودة (مثسل حسرب أكتوبر ٢٣ أو المقاومة اللبنانية لحزب الله في الجنوب اللبناني).

٧-أدت الانتفاضة إلى عرقلة الأحلام الاسستيطانية والأطماع التوسعية الصهيونية، ويمكن فهم ذلسك بالمقارنة مع التصورات والخطط الإسرائيلية القائمة على اتفاقيات أوسلو، والتي قامت على أساس أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً رئيساً في تسخير الجماهير الفلسطينية لمصالح الكيان الصهيوني، واطمأن المستعمرون إلى ذلك الأمر بسالفعل، وتصوروا أنهم قادرون على الاستمرار في زيادة المستوطنات دون دفع أي ثمن، وعلى سبيل المثال وصلت الطمأنينة الزائفة إلى مدجة أن الخريطة السياحية التي أصدرها المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن قبل اندلاع الانتفاضة لا يظهر عليها أي قرى أو مدن عربية، وكأنها قد محيت من الوجود! وبالفعل فإن مساحة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تضاعفت خلل الفترة من ١٩٩٣م ( تاريخ اتفاقية أوسلو ) إلى عام ٢٠٠٠م، وكما ذكرت صحيفة هساأرتس تاريخ اتفاقية أوسلو ) إلى عام ٢٠٠٠م، وكما ذكرت صحيفة هساأرتس

الإسرائيلية (سبتمبر ٢٠٠١) أن سكان مستوطنات غور الأردن على سبيل المثال كانوا مقتنعين تماماً بأنهم على وشك دخول مرحلة من الانتعاش، وكان الشعار " فلننتقل إلى بيت خاص، في مستوطنة متميزة، ولنتمتع بالهدوء والاستقلال في أجمل بقعة في وادي غور الأردن "، وقد أظهرت الانتفاضة تبخر هذه الأحلام، وتحولت معظم المستوطنات إلى مساكن للأشباح، وتدنت نسبة الإشغال بها إلى أرقام غير مسبوقة.

- ٣-تظهر الآثار الإيجابية للانتفاضة والمقاومة الفلسطينية بصورة جلية فيما أحدثته من أزمة في الاقتصاد الإسرائيلي وذلك في بعدين رئيسين هما انهيار ثقة الجمهور ورجال الأعمال والمؤسسات المالية في الاقتصاد من جهة، وتدهور معظم المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية من جهة أخرى، ويمكن رصد العديد من مظاهر الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية تحت وطأة الانتفاضة على النحو التالي:
- ﴿ ارتفاع الأموال التي يتم تحويلها إلى خارج إسرائيل إلى ٢,٨ مليار دو لار في عام ٢٠٠١م، وذلك بنسبة ارتفاع ٥٨٠ مقارنة بالعام السابق، وبعدة أضعاف مقارنة بعام ١٩٩٨م.
- ﴿ ارتفاع نسبة العجز في الموازنة عام ١٠٠١م إلى ٣ ويتوقع لــها أن تصل إلى ٢٠٠١م في عام ٢٠٠٢م.
- ﴿ انخفاض نسبة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي من ٦% قبل الانتفاضة الى معدل سالب ٢٠٠١ عام ٢٠٠١م، وهي أقل نسبة نمو في تاريخ إسرائيل، وبالتالي فقد الاقتصاد الإسرائيلي نحو سبعة مليارات دو لار، كان من الممكن الحصول عليها لو لا الانتفاضة، وهذا المبلغ يو ازي كل ما تتلقاه إسرائيل سنوياً من منح ومعونات من الحكومة الأمريكية ويهود العالم والشركات الغربية الداعمة لها والتعويضات

الألمانية التي ما زالت تتلقاها. والإدراك فداحة هذه الخسائر، يمكن المقارنة بحرب أكتوبر ١٩٧٣م التي كلفت الاقتصاد الإسسرائيلي مايارات من الدو لارات. وقد تراجسع الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة ٤,٢٠٠٧م في الربع الأول من عام ٢٠٠٢م مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠٠٢م مقارنيلي بالربع الأول من عام ١٠٠١م، وبالتالي يعيش الاقتصاد الإسرائيلي في حالة ركود حقيقي.

- ﴿ انخفاض متوسط دخل الفرد في إسرائيل من حوالي ٢٠ ألـف دولار الى ١٠٠ ألـف دولار الله ١٠٠ ألف دولار سنوياً.
- ﴿ ارتفاع معدل البطالة من ٨٠٨ سنوياً عام ٢٠٠٠م إلى عام ٢٠٠٠م عام ٢٠٠٠م ( مسع ملاحظة أن عام ٢٠٠١م ( مسع ملاحظة أن حالة التعبئة العسكرية التي تشهدها إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة، واستدعاء جانب من الاحتياطي، يساعد إسرائيل على إظهار رقم مخفف للبطالة).
- ﴿ ازداد معدل التضخم من حوالي ١٠١٪ عام ٢٠٠٠م إلى ما يزيد عن ٣,٥٪ عام ٢٠٠٢م، مع إشارة بعض المصادر إلى تجاوز هذا الرقم ٣.٦٪، وقد تزامن هذا مع حالة الركود المشار إليها سابقاً، وهو أسوأ ما يمكن أن يمر بأي اقتصاد.
- ﴿ الاضطرار إلى زيادة نفقات الدفياع والأمن بصورة واضحة بالاضافة إلى تكلفة استدعاء الاحتياطي (قدرت نفقات استدعاء ٢٠ ألف من الاحتياطي في مارس ٢٠٠٢م بنحو ١٢٥ مليون دولار شهرياً، ولا يشمل ذلك تكلفة أيام العمل التي سيفقدها جنود الاحتياط).

- ◄ بلغ العجز التجـــاري عــام ٢٠٠١م مبلــغ ٢٦٠٠ مليــون دو لار،
  واتخفضت الصادرات بنسبة ١١%.
- ﴿ انهيار قطاع السياحة، بحدوث خسائر تزيد على ٦٠٠ مليون دولار وتم الاستغناء عن نحو ٤٠٠ من العاملين في قطاع السياحة والفنادق، ووصلت بالتبعية خسائر شركة العال الإسرائيلية للطيران إلى ١٦٠ مليون دولار عام ٢٠٠١م.
- ﴿ تقلص قطاع البناء والعقارات بما يزيد عن ١٠% وانخفضت نسبة المبيعات بما يزيد عن ٢٠%.
- حتوض قطاع الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وهو الذي يعد أحد أهم قاطرات الاقتصاد الإسرائيلي، إلى انهيار شلامل، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع من ١٢ مليار دو لار عام ١٩٩٩ إلى أقل من مليار دولار حاليا، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل بالانسحاب منها.
- ﴿ تراجعت قيمة مؤشر بورصة تل أبيب من ٥٥٥,٢ نقطة في سبتمبر الى ٢٠٠٨ نقطة في نهاية عام ٢٠٠٠م ( فقد ١٧% من قيمته )، واستمر في الانخفاض إلى ٢٠٠٢ نقطة في ي أغسطس ٢٠٠٢م، وحتى ذلك التاريخ فإن مؤشر البورصة في تل أبيب انخفض بنحسو ٣٦,٩% من قيمته قبل اندلاع الانتفاضة.
- ﴿ وصل عدد الإسرائيليين الذين تجاوزوا خط الفقر إلى ١,٢ مليون نسمة، وهذا يعني، كما يقول فهمي هويدي، أن خمس السكان مرشحون لحزم حقائبهم والرحيل عن البلاد .

وفي حقيقة الأمر، فإن هذه المؤشرات توضح أن الاقتصاد الإسرائيلي كان من الممكن أن ينهار انهياراً تاماً لولا المساعدات الخارجية، وخصوصا المساعدات الأمريكية الاستثنائية، وقد أظهرت التقديرات المنشورة مؤخراً أن جملة المساعدات الأمريكية التي وصلت إلى إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة يتجاوز ١٦٠٠ مليار دولار، وهو ما يشكل مبلغ ٥٧٠٠ دولار الفرد الواحد إذا وزعت على عدد مكان البلدان العربية حاليا! وهذا يوضح تماما أن الدولة الصهيونية هي مشروع الغرب في المنطقة منذ عسهد الاستعمار التقليدي إلى العهد الاستعماري الأمريكي الراهن.

٤-استطاعت الانتفاضة نقل المعركة إلى الإسرائيليين في عقر دارهم مما أفقدهم الإحساس بالأمن والاتجاه لفترات زمنية طويلة وممتسدة، وزرع الرعب في قلب المجتمع الإسرائيلي، ويبدو هذا واضحا بمتابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية بصفة أساسية، والتي تشير إلى الانتفاضة، ليس بــهذه الإسرائيليين خارجها والرسائل التي يكتبها بعض جنود الاحتياط لتعكس الخوف والإحباط، وحتى النكات الشائعة والتي تشير إلى الحياة المحفوفة بالمخاطر، وإلى حضارة "البقاء في المنزل " ، مما جعل الصورة العامـة في الكيان الصمهيوني قاتمة إلى حد كبير، خاصة أن الأغلبية الإسسرائيلية في جميع استطلاعات الرأي ترى استحالة القضاء على الانتفاضة بالقوة، وفي الوقت نفسه عدم إمكانية التوصل إلى اتفاقات سلام مستقرة مع الفلسطينيين، وأدى ذلك كله إلى إحداث آثار نفسية كبيرة نتيجهة فقدان الإحساس بالأمن، وعلى مدى زمنى طويل وممتد على عكس ما يفضله الإسر ائيليون من أسلوب الحرب الخاطفة في معاركهم. ونقلب وسائل الإعلام الإسرائيلية العديد من مظاهر هذه الآثار النفسية مثل زيادة المرتادين على عيادات الأطباء للعلاج من التوتر والقلق، وزيـادة عــدد

الباحثين عن المساعدات النفسية، بالإضافة إلى ما أفادت به شركات الأدوية بارتفاع نسبة استهالك المهدئات والمسكنات بنسبة مركات الأدوية بارتفاع نسبة استهالك المهدئات والمسكنات بنسبة مص و بديعوت أحونوت - ١٤ / ٢ / ٢٠٠٢م).

ويشرح د / عبد الوهاب المسيري مؤدى كل نلك من تفشــــى ظــاهرة يسميها علماء النفس " العجز المكتسب "، والتي هي عبارة عن " سلوك سلبي ينشأ من الإدراك أن لا وسيلة لتجنب آثار مؤلمة، ومن عدم اليقين بخصوص أي شيئ "، وقد توصل العلماء إلى أن ظاهرة العجز المكتسب فـــي المجتمـــع الإسرائيلي تنطوي على أخطار كثيرة مثل الشلل من جهة، والنطلع من جهـة أخرى إلى حلول سحرية تقضى على المشاكل بضربة واحدة (وهو ما تحقق بالسير وراء شارون الذي قدم نفسه كقائد قوي وعد بإعادة الأمور إلسي نصابها بضربة واحدة ). وبطبيعة الحال، فإن هذا الشعور يتعزز بما يراه الإسرائيليون من انهيار في الجانب الاقتصادي، والذي قد لا يعني الكثير في حد ذاته، إلا بمقدار تأثيره على وجدان الإسرائيليين، وعلى رؤيتهم، ومن ثــم على سلوكياتهم، كما سيظهر في النقاط التالية. والمفارقة التي يرصدها فهمي هويدي، هي أن المجتمع الفلسطيني الأعزل على الرغم من كل ما أصابه من تنكيل ودمار، لم يعرف الخوف، بل يزداد صلابة وعنادا يوما بعد يوم، بينمل المجتمع الإسرائيلي المدجج بأحدث الأسلحة، والمحتمى بالقوة النووية، فضلا عن الدعم الأمريكي، هو الذي أصبح مسكونا بالخوف، وذلك كما يقول " هـــو جوهر الفرق بين الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الأخرة".

٥-من أهم ما تحققه الانتفاضة الفلسطينية، هـو إسـقاط الإجماع حـول الاستيطان، فالاستيطان هو في الحقيقة جوهر الصهيونية، ويساعد علي ذلك التغير الجوهري الذي حدث في نوعية المستوطنين عما كانت عليه حتى عام ١٩٦٧ تقريباً، فحتى ذلك الوقت كان المستوطن يعـد رائداً، يأتي لأرض بكر عذراء يستولى عليها ويطهرها من سكانها ثم يحرثها

ويزرعها ويحرسها بنفسه، ويعيهش حياة متقشفة ويدين بالولاء للأيدولوجية الصهيونية التوسعية، وكان يعد طليعة الشعب اليسهودي والقوة العسكرية الإسرائيلية، إلا أن المستوطنين الجدد في الضفة والقطاع بطالبون الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الأخرى أن يضمنوا لهم نوعا من العيش المتميز في المناطق المحتلة، وأن تكـــون حياتــهم مكفولة أمنيا. وقد ظهر السخط على هذا النوع من الاستبطان الفاخر مع انتفاضة ١٩٨٧م، حتى إن رابين وصف المستوطنين بأنهم يشكلون عبئــــا على المؤسسة العسكرية (جـــيروزاليم بوســت-١٩٨٨ )، إلا أنه بعد اتفاقية أوسلو تراجع السخط على الاستيطان الدذي استفحل وتضخم بعد صمت معظم الأصوات المعارضية، ولكن مع اندلاع انتفاضة الأقصى، عاد الهجوم على المستوطنات مرة أخرى من قبل سكان فلسطين المحتلة قبل ١٩٦٧م، وزادت الإشارة إليها باعتبار ها "ورما" و "سرطانا بأكل المجتمع الإسرائيلي "، وارتفعت الأصوات التي ترى أن الاستيطان قد أطال حدود المواجهة مع الفلسطينيين إلى نحسو ألفي ميل مما يفرض على إسرائيل عبئا أمنيا كبيرا، وانه هـــو الســبب الرئيس في كثير من المشاكل الاقتصادية، وكذلك في توجيــه الأمـوال بعيدا عن برامج الضمان الاجتماعي والتأهيل وتحويل إلى نفقات متزايدة تذهب لحماية الاستيطان "مكيف الهواء". وقسد أدى ذلك إلسى تقويض الروح المعنوية في المستوطنات، وفاق في العديد منسها عدد المغادرين مجموع السكان الجدد والتكاثر الطبيعي.

ويوضح كل ذلك بما لايدع مجالاً للشك أن الانتفاضة والمقاومة هـــي السبيل الوحيد لوقف خطط الاستيطان، أو عرقلتها وتعطيلها على أقل تقدير، وأن المستوطنات تتمو وتزدهر في أجواء "السلام" مثل تلــك التــي أعقبـت أوسلو، والتي لم تعط الشعب الفلسطيني إلا الوهــم. ويرصـد د / إبراهيـم

البحراوي تغير نظرة الإسرائيليين إلى المستوطنات مع تقدم الانتفاضة، حيث نشرت جامعة تل أبيب في مقياسها الشهري لاتجاهات الجماهير في يونيو نشرت جامعة تل أبيب في مقياسها الشهري لاتجاهات الجماهير في ونيو ١٠٠١ أن ٥٠٨ من اليهود الإسرائيلية، في حين اعتقد ٣٣٠ أنها تضر هذه المصلحة، الما في يونيو ٢٠٠٢م، فقد أوضح نفس المقيساس أن ٤ % من اليهود يرون أن المستوطنات تضعف كليا أو إلى حد كبير المصلحة الوطنية، في حين أن ٥٦% اعتقدوا أنها تقوي المصلحة الوطنية كليا أو إلى حد كبير، ويخلص د / البحراوي من ذلك إلى نتيجسة مؤداها أن " الانتفاضة قد رحزحت الأطماع التوسعية، وماز الت تعمل عملها في دفع هذه الأطماع إلى النكماش الجبري في الذهن الجماعي الإسرائيلي".

وينصب سقوط الإجماع الصهيوني أيضاً على بعض الرموز الاستيطانية الأخرى مثل الطرق الالتفافية والحواجز الأمنية، فالأولى تستهلك نفقات باهظة دون عائد اقتصادي يذكر، وثبت عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تأمين حركة المستوطنين عليها تأميناً كاملاً، أما الحواجز الأمنية، فعلى الرغم مما يحدث عليها من تتكيل وبطش بالفلسطنيين، فإنها كرمز للسيطرة سقطت باميتاز، حيث أصبحت من أهم نقط التماس والاحتكاك والعمليات الفلسطينية الفدائية، بدلاً من أن تكون رمزاً للإذلال والتحكم والسيطرة إذا قبل به الفلسطينيون قبولاً تاماً.

٣-أدت الانتفاضة إلى إسقاط الإجماع الصهيوني حسول فكرة إسرائيل الموحدة بين الأراضي المحتلة قبل عام ١٩٦٧م وبعده، حيست بسرزت فكرة الفصل لتحقيق الأمن، ويرى د / إبراهيم البحراوي في ذلك علامة على اليأس الإسرائيلي من قهر المقاومة الفلسطينية بالقوة، وأنسهم بعد فشل عملية السور الواقي اضطروا إلى حماية أنفسهم بسور من الأسمنت والأسلاك، وهذا في واقع الأمر متوافق إلى حد بعيد مع ميل اليهود

بطبعهم إلى التقوقع والتحصن داخل حصون منيعة، إلا أنه، وعلى مدار التاريخ ثبت فشل ذلك في تحقيق الأمن والسلام لهم، بدءاً من انها النهاء حصون خيير وبنو النضير وبنو قريظة، وحتى انها المار حصون خط بارليف عام ١٩٧٣ أمام هجوم الجيش المصري الباسل.

٧-أدت الانتفاضة واستمرارها إلى تزايد أعداد الرافضين والفارين من الخدمة العسكرية، من ناحية لعدم الاقتتاع بجدوى دحر الانتفاضة رغـــم كل وسائل البطش، ومن ناحية أخرى للخوف من الموت والرغبــة فـــى الحياة بمتعها ولذاتها وترفها وعدم الثقة في أي وسيلة تحقق الأمن، حتى الدبابة (ميركافا)التي تم تعطيمها عدة مرات بطـرق بدائيـة بسيطة، بالإضافة إلى فقد لياقة الجيش، كما ذكر اللواء حسن البدري مــورخ الجيش المصري (رحمه الله) " أن أي جيش نظامي يستمر في قميع مواطنين مدنيين أكثر من عام يفقد لياقته العسكرية تماماً". وقسد وصل عدد الفارين من الخدمة العسكرية عام ٢٠٠٢م إلى ٢٦١٦ جنديا أغلبهم من جنود الاحتياط، في حين كان عددهم ١٥٦٤ جنديا في عام ٢٠٠١م (ارتفاع بنسبة ٧٦,٢%). وتشكل حركة رفض للخدمة العسكرية خطرا حقيقياً على القدرة العسكرية الإسرائيلية، وكما ذكرت صحيفة يد يعــوت أحرونوت ( ٢٨ / ١ / ٢٠٠٢)، فإنها تسمم الجيب ش الإسرائيلي من الداخل، وتؤدي إلى خفض المساهمة الكمية في الجهد العسكري. وتتميز . حركة رفض الخدمة بأنها ليست مجرد فعل فردي أو حتى اتجاه تلقسائي عام، وإنما عملية جماعية منظمة وضعت هدفا واضحا لها، وهو الضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧م، وهناك سابقة واضحة لهذا الأمر في جنوب لبنان، حيث تزايد عدد رافضي الاشتراك في العمليات العسكرية في لبنان حينما تصاعدت المقاومة ضد جيش الاحتلال.

٨-من أهم الآثار الإيجابية للانتفاضة واستمرار المقاومة هي حركة النزوح عن إسرائيل، أو الهجرة العكسية منها، حيث تشير التقديرات إلى اقتراب العدد الكلي النازحين عن إسرائيل منذ عام ١٩٤٨ إلى حوالي المليون، وهو ما يقوض من شرعية الحركة الصهيونية ويكشف زيف الادعاءات الصهيونية بخصوص ارتباط اليهود ارتباطاً عضوياً بــارض الميعاد، وأهم من ذلك فإنه، كما يقول د / المسيري، يعد ضربة فـي الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني (الاستيطانية / العسكرية).

وتشير جميع استطلاعات الرأي الإسرائيلية مؤخراً إلى ارتفاع نسبة الشباب الإسرائيلي الذي يفكر في الهجرة، أو الذي يسعى إلى الحصول على جواز سفر آخر، خاصة في ضوء ما تعرض له قطاع التكنولوجيا العالية من ضربات مؤخراً كما سبق ذكره، كما تزايد عدد من يسعون إلى شراء العقارات في الخارج بنسبة ٣٠٠٠ في عام ٢٠٠٢م عن عام ٢٠٠١م، وقد دلت الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية التي نشرت في ٨ سسبتمبر ٢٠٠٢ أن حوالي ٢٠ ألف يهودي تنازلوا عن جنسيتهم الإسرائيلية وهاجروا إلى دول الغرب خلال السنة الأخيرة، كما انخفضت وتيرة الانتقال للعيش في المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة بنسبة ٣١٥، ويلاحظ أيضاً أن بنيامين بن اليعازر وابن الوزير روني ميلو وابن إسحاق رابين وابنة إيسهود بناراك وحفيد ديفيد بن جوريون، وغيرهم الكثير ممن ذكرتهم صحيفة يديعوت أحرونوت في مطلع فبراير ٢٠٠٢ في تقريس اعتبرته الأوساط الصهيونية فضيحة.

وعلى الجانب الآخر، فإن عدد المهاجرين الجدد إلى إسرائيل تناقص بشكل كبير تحت تأثير الانتفاضة، وتشير التقديرات أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، فإن المهاجرين إلى إسرائيل خلال العقد القادم

لن يزيد عن ٣٠٠ ألف من دول الكومنولت الروسي مقابل ٩٠٠ ألف خلل العقد الماضي، وذكر مقال في صحيفة التليمز البريطانية فلي ١٠٠ / ٢٠٠ م بعنوان "الصهيونية تفقد جاذبيتها بالنسبة للمهاجرين اللروس" أنه خلال عقد التسعينات تراوح عند اليهود المغادرين لروسيا بيل 1٠٠ ألف و٠٠٠ ألف سنويا، بينما دخل إلى إسرائيل عام ٢٠٠١م حواللي ٥٠ ألف مهاجر فقط من جميع أنحاء العالم، وهو ما سيؤدي إلى تسلم على الاختلال السكاني بين العرب واليهود، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تناقص عند اليهود ذوي الخبرات والطاقات العاملة.

ويشير كلا الأمرين السابقين (حركة النزوح العكسي وتناقص أعداد المهاجرين) إلى أن آثار الانتفاضة تفوق بكثير أعداد القتلى من الإسوائيليين والتي تمثل ما بين ١: ٣ إلى ١: ٤ من عدد الشهداء الفلسطينيين (وهي بدورها نسبة مرتفعة جداً في ضوء اختلال موازين القوى) حيث يودي استمرار المقاومة إلى حرمان المجتمع الإسرائيلي من مئات الآلاف الذيب كانوا من الممكن أن يسهموا في تتمية الكيان الصهيوني ورفع شانه، مما يجعل نسبة الخسائر البشرية الحقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين تفوق كثيراً نسبة عدد القتلى إلى عدد الشهداء، بصرف النظر عن الآثار السلبية الأخوى على المجتمع الإسرائيلي.

9-أدت جميع الآثار السابق ذكرها إلى طرح موضوع لا يحب أحسد في إسرائيل مناقشته، وهو موضوع نهاية إسرائيل، وبصرف النظر عن إمكانية تحقيق هذا الأمر في المدى القريب أو البعيد، فهو مطروح الآن بقوة على قائمة الاهتمامات الفكرية والوجدانية الصهيونية، فمثلا ظهو في صحيفة يديعوت أحرونوت في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٢م مقال بعنوان " يشترون شققا في الخارج تحسبا لليوم الأسود"، وحتى مجلة نيوزويك في عدد ٢ / ٤ / ٢٠٠٢م ظهر على غلافها صورة نجمة إسرائيل وفي

داخلها السؤال التالي: مستقبل إسرائيل – كيف سيتســنى لـها البقاء، وذكرت أيضاً "هل ستبقى الدولة اليهودية على قيد الحياة؟ وبأي ثمــن؟ وبأية هوية؟ "وأعرب ١٨% من الأمريكيين عن رأيهم بـان إسـرائيل ستختفي من الوجود، وقال ٢٣% أنها لو استمرت في البقاء فلن تكــون يهودية، ومجموع النسبتين (٤١%) يعتبر مرتفعاً للغاية، بالنظر إلـى أن هذا السؤال لم يكن مطروحاً على بساط البحث قبل شهور قليلة.

١٠٠ نجحت الانتفاضة نجاحاً باهراً في اختراق حاجز التعتيم الإعلامي الذي فرض على الشعب الفلسطيني، وعلى ما يتعرض له مسن هوان ومذلة، وعلى ما يقوم به في نفس الوقت من جهاد ومقاومة، ووصل الصوت الفلسطيني إلى أجيال وقطاعات عريضة من الناس، سواء على مستوى العالم العربي، أو على مستوى الشعوب الحرة في كافة أنحاء العالم. فعلى مستوى الشارع العربي، امتد تأثير الانتفاضة إلى قطاعات عريضة من الجماهير، وخاصة من الشباب الذين ولدوا وتربوا في ظل "تقافة السلام " ولم يكن يظن أحد أن يتفاعلو امع هذه القضية بالصورة التي رأيناها في جميع البلدان العربية، وقد أدى ذلك إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى جو هر ها كقضية مركزية للأمة العربية من جانب، وإلى يقظة الوعي العربي وانتشار ثقافة المقاومة ورفض الهيمنة الاستعمارية بصفة على الجانب الآخر، وفي ذلك أكبر الأثر لعرقلة الخطط الطويل.

كما أدى استمرار المقاومة الفلسطينية أيضاً إلى جعل الصمت أمراً مستحيلاً على الكثير من الشعوب الحرة في جميع أنحاء العلام، واندلعت المسيرات والمظاهرات الرافضة للبطش الصهيوني في كثير من بلدان الغرب، وانتشرت الكتابات والبيانات التي تهاجم الممارسات الغاشمة في

الأرض المحتلة وتطالب بإعادة الحقوق السليبة وإنهاء الاحتلال، وذلك مسن كثير من المفكرين والكتاب الغربيين، بل حتى من اليهود سواء فسسي داخسل إسرائيل أو خارجها.

11- أدت الانتفاضة إلى حدوث تحول واضح في مفهوم الهويسة لدى عرب ١٩٤٨م، وقد أظهرت استطلاعات حديثة للرأي أن مجموع مسن حدوا هويتهم بمحتوى فلسطيني أو عربي دونما أية إشسارة للمحتوى الإسرائيلي من بين عرب ٤٨ قد ارتفع من ٥٤% عسام ١٩٩٥م إلى ١٨٠٥ عام ١٠٠١م، كما ظهر أن الشعور بالاقتراب تجاه الفسطينيين في الضفة وغزة ارتفع من ٤٠٠% عام ١٩٩٥م إلى ٥٤٦% عسام ١٠٠١م، وتبرز أهمية هذا العامل فضلاً عن استعادة عرب ٤٨ لهويتهم الحقيقية، إلى الآثار السلبية البالغة التي يمكن أن تحسدت فسي الكيان الصهيوني على المدى البعيد إذا استمر هذا النمط في التصاعد.

17 يظل الأثر البالغ لاستمرار الانتفاضة متمثلاً في إثبات أن الإرادة الفلسطينية لم يتم كسرها، وكما يقول يوري أفنيري عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، وهو من أوائل الإسرائيليين النيان الذين أدركوا أن المشروع الصهيوني لا يمكن تحقيقه، " إن الجيش الإسرائيلي القوي لم ينجح حتى الآن في تحطيم العمود الفقري للانتفاضة بعد أن جرب كل شئ....إن إرادة الشعب الفلسطيني لم يتم كسرها رغم كل الضربات القاسية التي سددت إليها، وقد سبب هذا دهشة الجنرالات والمعلقين الإسرائيليين، لقد حطم اقتصاد الفلسطينيين، وأصبحت حياتهم جحيماً، ومع هذا يؤيد الجمهور الفلسطيني الاستمرار في الكفاح".

لقد أدت الانتفاضة إلى توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وإيجاد قـــدر كبير من التنسيق والتعاون بين جميع فصائل المقاومة الوطنيــة باتجاهاتـها

المختلفة في اتجاه هدف واحد، ولم تصبح العمليات الاستشهادية مقصورة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي فقط، بل انتشرت بين جميع الفصائل الأخرى، وعلى رأسها كتائب شهداء الأقصى التابعة لحكرة فتح، والتي خرجت من رحمها السلطة الفلسطينية نفسها، ونجحت المقاومة في تحقيق نجاحات باهرة سواء في تطوير أسلحة جديدة كصواريخ القسام ١ والقسام ٢، والأحزمة الناسفة وغيرها، من وسائل بدائية للغاية، ونجحوا في تدمير الدبابة "ميركافا" فخر الصناعة الإسرائيلية والتي لم يكن من المتصور أن يستطيع الفلسطينيون تدميرها أو حتى إعطابها، وبذلك فقد سرت روح جديدة بين الفلسطينيين، مؤداها أن الشعب الفلسطيني قد تناول على الجانب العسكري قضيته بيده لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث كان هذا الصراع يدور قبل الانتفاضة بين الجيوش العربي الإسرائيلي، حيث كان هذا الصراع يدور قبل الانتفاضة بين الجيوش العربية وإسرائيل.

وبعد....، فإن استعراض كل ما سبق يوضى المكاسب الهائلة للانتفاضة الفلسطينية، ويبرر جدوى استمرار دعمها بكل الوسائل الممكنة، وكما يذكر د / محمد السعيد إدريس، أن هذه المنطلقات يمكن عن طريقها تقييم الانتفاضة باعتبارها أرقى صور المقاومة الفلسطينية في الظروف الراهنة، أي باعتبارها أفضل الممكن في ظل معادلة توازن القوى التي تعاني من اختلال شديد لصالح الكيان الصهيوني، مصع التغييب المتعمد لمصادر القوة العربية الهائلة، إن حساب المكسب والخسارة ربما يراه البعض متمثلاً في الحجم الهائل الخسارة المادية الإسرائيلية، وكذلك حجم المعيار الأهم للتقييم هو إلى أي حد استطاعت الانتفاضة زعزعية اليقين الإسرائيلي في الدولة الموعودة وفي عرقلة خططها التوسعية والمستقبلية؟ وإلى أي حد استطاعت أن تسقط خيار الانهزام العربي، أمام المشروع وإلى أي حد استطاعت أن تسقط خيار الانهزام العربي أن كفاح الشعب

الفلسطيني نجم ساطع في زمن الكذابين والمزيفيين والوثنيين والواقعيين الفلسطيني نجم ساطع في زمن الكذابين والمؤلمة والأكانين، وهم نجم بعد كثيراً من الظلمة والأكانين، وقد أثبت الفلسطينيون مقدرة فائقة على الصمود والمثابرة والإبداع والكفاح من أجلل شرف أمننا وكرامتها ومصالحها وأمنها، ونرجو ألا يكتب عنا أننا تركنا هذه اللحظة التاريخية النادرة تفلت من أيدينا".

## المر احـــع

- ١-أبو سنة، د.سلمان: "خطة إسرائيل لعام ٢٠٢٠م" مركز البحوث والدر اسات السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، محاضرة عامة: ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٢م.
- ٢-"المخطط الإسرائيلي للهيمنة والتوسع حتى عام ٢٠٠٠م" حلقتين مسن برنامج " بلا حدود " قناة الجزيرة، ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٢، ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢م.
- ٢-إدريس، د.محمد السعيد: "عامان من عمر الانتفاضة .. حسابات المكسب والخسارة " مجلة القدس، مركز الإعلام العربي، أكتوبر كربير مدير المكسب والخسارة " مجلة القدس، مركز الإعلام العربي، أكتوبر المدير مدير المدير المدير
- ٣-البحراوي، د.إبراهيم: "رؤيتان متنافضتان للانتفاضة والمستقبل" -- الأهرام، ١٩ / ٢ / ٢٠٠٢م.
- ٤ البشري، مستشار طارق: " العسرب فسي مواجهسة العسدوان " دار الشروق، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- ٥-جاد، د/ عماد: "تأثير الانتفاضة على الداخل الإسرائيلي" المؤتمر السنوي السادس عشر للبحوث والدراسات السياسية إسرائيل من الداخل: خريطة الواقع وسيناريوهات المستقبل، مركز البحوث والدراسات السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ٢٨ ٣٦ ديسمبر ٢٠٠٢م.
- ٦-جمعة، محمد: " هل انهزمت الانتفاضة حقاً؟ " مجلة القدس، مركـز الإعلام العربي، أكتوبر ٢٠٠٢م.

- ٧-سويلم، لواء حسام: "التقييم العسكري للانتفاضة بعد عامين من الصمود" مجلة القدس، مركز الإعلام العربي، أكتوبر ٢٠٠٢م.
- ٨-السويفي، سامح: "فلسطينيو ٨٤" المؤتمر السادس عشر للبحوث السياسية إسرائيل من الداخل: خريطة الواقع وسيناريوهات المستقبل، مركز البحوث والدراسات السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ٢٨ ٣٦ ديسمبر ٢٠٠٢م.
- 9-المسيري، د. عبد الوهاب: أ " من الانتفاضة إلى حسرب التحرير والفلسطينية " سلسلة كتاب القدس، مركز الإعلام العربي، ٢٠٠٢م.
  - ب " ثمار الانتفاضة " الأهرام، ٢٠، ٢٣ فبراير ٢٠٠٢م.
- جـ- " أثر الانتفاضة الفلسطينية على بنية المجتمع الإسرائيلي" حلقة من برنامج " بلا حدود " قناة الجزيرة، ٦ / ٢ / ٢٠٠٢م
- ١- النجار، أحمد السيد: "التراجع الدرامي للاقتصاد الإسرائيلي في المرامي المنتفاضة " مجلة القدس، مركز الإعلام العربي، أكتوبر ٢٠٠٢م.
- -11 هويدي، فهمي : " إنجاز المقاومة وغلطها الكبير" الأهوام، -11 / -11 / -11 / -11
- 12- Shepherd, Robin: "Zionism Looses Appeal for Russian Jews", <u>The Times</u>, 4/10/2002.

رقم الايداع بدار الكتب ٢٠٠٣ / ٤٨٤٦ الترقيم الدولي: ٢٠٠٤- 223 - 744- 377

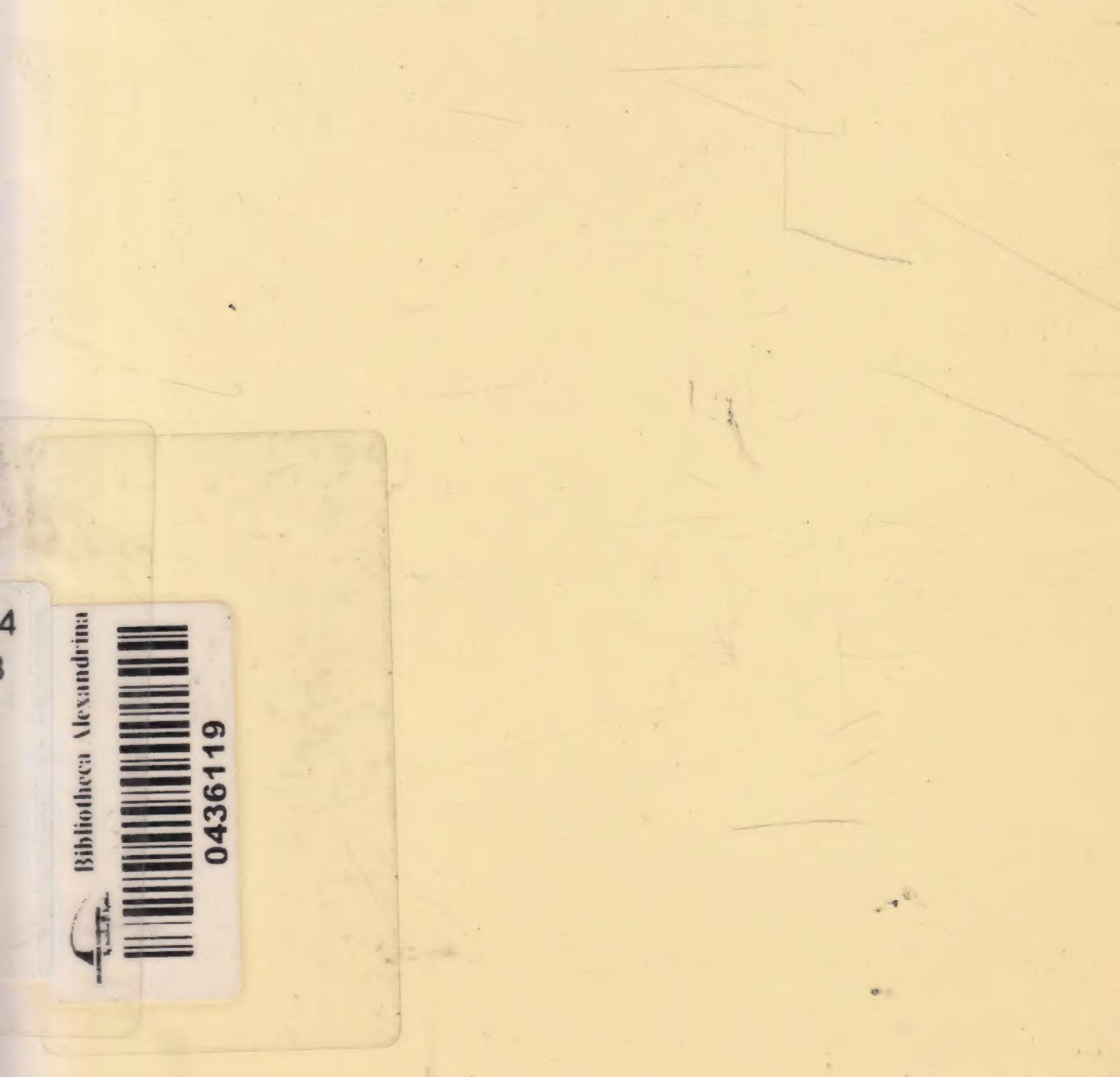